# وثائق تاريخ الاورطة المصرية السودانية في الكونغو الحرة

للدكتور تحمر رفعت رمضايه أستاذ التاريخ المساعد بجاسة القاهرة فرح الحرطوم

يونية ١٩٦٣

مطبحت بجنة الميسيان العسري المديد ال

مئذ في التاريخ بقاس دوركل أمة من أمم العالم بأثارها وحضارتها وفتونها وعلومها والسودان كأمة من عده الآمم له تاريخ حافل بهذه الآنار والعلوم والفنون غير أنه مشوب بشيء من الغموض لمدم الباحثين عنه فكل أمة لابد لابنائها من بعث تاريخها وحضارتها و نشرها بوعي وتوضيح العالم أجع ولهذه الاسباب اجتمع طلبة شعبة التاريخ بجامعة الازهر بدار السودان بالقاهرة في يوم ١٢ ديسمبر سنة ١٢٥م وأسسوا جاعب في يامم و جماعة بعث التاريخ السوداني في ثوب جديد وتحقيق وتمحيص و قد السوداني و هديات أو نشوات أو وسائل :

ويدأت لجنه هذه الجماعة نشاطها لا راز أهداف هذه الجماعة بوضوح و جلاه فليثقفين السودانيين وغيرها حتى التف حولها خيرة أبناء أستنا العظيمة ومن بين هؤلاء المثابرين على العلم والمعرفة الإستاذ حسب الله محمد أحمد كما عرفناء فقسله اليعمت النا الفرصة بالتعرف عليه مثذ عدة ستوات وبعد أن اشترك معنا في لجنة هذه الجماعة قد كشف لناعن سجاياه قوراً وضاءا وأدباً رائهاً حتى أحبه وأحترمه عيم أعضاء هذه الجماعة وكلهم يذكر أشاطه الجم في ابراز وجه السودان القديم والحديث في عدة بجالات فقد دأب الاستاذ حسب الله هنذ عسدة سنوات على الكتابة في ميدانين ما التاريخ والادب وقد التي عدة محاضرات مهذا العسد وحيابه قصة الحضارة في السودان دليل على نشاطه و ثقته في نفسه وحبه لوطنه وفنون وعلوم موضحاً معالما الحقيقية من ١٩٠٠ ق.م، إلى ١٩٠٠ م ويحكفيه غيطة و فرا بأنه أول من طرق باب الحضارة في السودان و وضمع فيها مؤلف غيام وها هو كتابه ونسوط القراء حسم مطالعته الرقوف على وزياه

والأفادة من محر علبه الواسع . وهو كتاب يقيدكل طالب وقارئ. وبالعث عن تاريخ الحضارة في السودان . وجماعة يعث التاريخ إذ تشد يد على بد هذا الشاب المثابر النشط وتهنئة على هذا العمل الجليل الذي يعد مقتدرة استكل سودائي يهمه تاريخ السودان وحضارته وتحث كل مواطن على اقتناءهذا المؤلف .

وقى الحتام . هذه أول تجربة تخوصها هذه الجماعة بإصدار هذا المؤلف .

وكل تجربة لابد أن يكون فيها نقص أر خطأ ولذلك تأمل الجماعة مر... أسائذة الفسكر والعلم والآدب في السودان وغيرهم ابداء النصح والارشاد لهــــا تحو الأمام قدماً اتتخرج تاريخ السردان قديمه وحديثه في ثوباً يلتف به.

امضياه

جماعة بعث التاريخ السودائی القاهرة في ۱۸ / ۱۱ / ۱۹۶۲

# ﴿ مقدمة ﴾

### كلبة للإصدقاء:

هذه الدراسة كانت التزاماً للأصدقاء أعضاء . عالم بعث التاريخ السوداني ضمن التزامات الاعضاء بدستور الجاعة بأحياء التراث السوداني وتقسديم الدراسات السودانية في هذا الجال .

وقد أخترت بعد حضورى للقاهرة أن أقدم الاصدقاء والقراء دراسة مجتاج الهماكل قارى. ومثقف يود أرب يلم بتاريخ الحركة الثقافية منذ أوائل القرن العشرين وذلك لكثرة الإراء والاخبار القصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت في جمع مادة عن تاريخ الصحافة في السودان في عام ١٩٦٤ هماعدة الاستاذ الكبير . شاطر البصيل ، و يمساعدة المسئولين بدار الكتب المصرية الذين سهلوا في مشكورين كافة المراجع وأمدوئي بالفهارس

وقد وجدت بعد مسيرة أربعة أشهر في تلك الدراسة التي بحب أن تكون المتداد؛ لشاريخ ثقافي واضح المعالم وجدت الأسف أن المسراسات التاريخ سبية السابقة لانشيع حاجة المثقف لمعرفة تطور الحياة الثقافية في السودان عرالقرون ولذاك وجسدت أن كتابتي عن تاريخ الثقافة أو الصحافة في القرن العشرين هي دراسة عن نهاية ناريخ مفقود المعالم ..

وأخرت عبد مسئولية ثاريخية وأكرية ووطنية وهي أن أحاول أن أقدم صورة غن تاريخ الحضارة السودانية وذلك بتشع النشاط الإنساني الذي مارسة إنسان السودان من فنون وعلوم وأدآب و عمارة وعلافات أجتهاءية منذ أن وجد هذا الإنسان على هذه الارض و تتبع رحلته عبر القرون حتى عرف الاستقرار وخط لحياته أنظمة أجتهاعية عتلفة حسب ظروف معيشته وإمكائياته الإقتصادية وشارك في الحصارة إلانسانية والتقدم الإجتهاعي والبشري متبشياً مع الظروف الإقتصادية والإسكانيات الطبيعية والنظم الاجتهاعية التي هي أساس كل تطور وتقدم و ثوظيف تلك الامكانيات لاي يجموعة من جموع إلياس .

وقد استعنت بالمفهوم المادى للبتاريخ في هذه الدراسة وذلك بقتيسع النظام الاقتصادي للمجموعات التي عمرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادي هو الذي يوظف النشاط الانساني ان كان قناً أو علماً أو إدارة ،

وقد وجدت الدراسات التاريخية عن تاريخ السودان لانستطيس أن تعطني صورة عن تاريخ النشاط الحضارى أن كان فيما يختص بتاريخ الحياة الآولى لانسان السودان أو فيما يختص بصورة المجتمع وعلائمه وحركة الحياة اليومية والنظام الاجتماعي فيه ونشاط الانسان في بجال العلوم والفئون.

وقد استعنت بالمقهوم الماهى المتاريخ الوصول لبعض الحقائق كاقت بدراسة المنطقة انحيطة بالسودان وتتبع النشاط الانساق فيها والبست في تاريخها وما يربط السودان ما إذ نوقرت لبلدان الشرق الاوسط دراسات طيبة في جميع مجالات النشاط البشرى .

وقد استعنت بالدواسات التي تتبعث الحضارة الانسائية عامة والفرعوئية في مصر في عال العارة والديانات والعلوم وعلانة عدّه الحضارة بمصارةالسودان واتصال تلك الحضارة بمصارة الفرس والاغريق والزوعان كما تتبعث تساديخ الحضارة العربية وأثرها على شرق السودان ظهور الاحلام ثم جعلت فرن الدراسات الافريقية التي ظهرت أساسا لافريقية السودان القديم وحاولت أن أجد الصورة القديمة التي عاشت بعيدة عن أثر الحضارة الفرعونية وحاولت أن أشب بر إلى الحضارة الافريقية بما فيها من عبادات وفتون ونظم اجتماعية ثم تابعت تاريخ المسحية في الشرق وفي وادى النيل والهضبة الحبشية من خلال نشاط المسيحية في شمال النيل والهضبة الحبشية من خلال المسيحية في شمال النيل والهضبة الحبشية استطعت أن أتوصل إلى حال المسيحية في السودان وما قدمته السودان.

كما تتبعت كل نشاط المسيحية وقبارة الدر والكذيبة ثم الاديرة التي قامت على النيل وداخل السودان ثم في النهاية ما أضافته عذه الديانة المصاوة الانسبان السوداني وإلى الغرعو تية والافريقية في السودان وما هي الاضافات التي أعطتها لذلك البراث القديم .

ثم تابعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من كل الجميسات مرب الشيال والشرق والغرب وجاوات أن أرسم صووة الامتزاج والاختلاط الذي تم بين العرب وسكان السودان ثم دخول الاسلام إلى السودات وبأى صورة دخل الاسلام وعلى أى صورة استقرحتي طلسمور السلطنة الستارية وسلطنة.

الفود ثم دراسة عن حال الثقافة والفكر في عهد السلطنة السنارية حتى نهاية القرن الناسع عشر الميلادي .

كما أصفت إلى ذلك دراسة عن حال الثقافة العربية وتطورها في البسودان ونشأة الصوفية في البلاد العربية وتاريخ وصولها إلى السودان مع مقارنة حال الصوفية بالسودان بالنسبة الصوفيه الاولى وتعاليمها وذكرها.

كا حاولت أن أنتبسع الصراع بين الافريقية والفرعوتية والمسيحية والعربية والاسلام داخل السودان حتى القرن التاسع عشر الميلادي .

وخلال هذه الدراسة قدمت بعض النهاذج للحضارة الفرعونية من عادات وفنون وعسلوم مع محاولتي التوسيع الربخ المصارة الفرعونية في السودان لعصور لم نشطر في لها الدراسات النار بخية السودانية. ثم أعطيت حكذلك بعض النهاذج للحضارة الافريقية ودياناتها وعاداتها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية وحكذلك بعض الاحتماء المسيحية من الانجيل والدراسات الفيطية وناريخ الكنيسة المصرية ورهبان وادى النسطرون. ثم دراسة عرب القبطية وناريخ التحري في السودان. مجانب الحياة الاقتصادية ونظمها وأثرها في الربح الشعر العربي في السودان. مجانب الحياة الاقتصادية ونظمها وأثرها في هذا التاريخ الذي يمتد من ١٩٠٠ ق م. إلى ١٩٠٠ م.

وأنا أعتذر للتراه والباحثين لقصر هذه الدراسة عن التوسسع والتدقيق السكاني الذي يستلزم في مثل هذه الدراسة وعدري هو ضيق الامكانيات وعدم وجود الاستقرار السكاني حيث الالترامات بالتاهرة لانترك للفرد الذي عيسا بالنشاط الاجتماعي والفكري آي طائة لعمل آخر. وأملي أن تكون هذه الاعوام من الدراسة والتحقيق قد أرضيا الاصدقاء والباحثين في عاولة لاكتشاف عاديح الحياة في السودان عبر القرون ..

آمل أنكانت هناك أخطاء أن يغفرها الاصدفاء ويكفيني حسن النبة الاعطاء حياتنا الثقافية بعض المجهود الجاد وآمل منهم تنورى للخطأ وأنكان هنــاك أختلاف في الرأى فأمل أن يكون أختلاف رأى منسوح به في بجال الدراسات العلمسة .

والأصدقائي من رابطة رواد الأدب الذين يحبهم أحبب الأدب والثقافة أقدم هذا العطاء البسيط وللرفاق بجامعة بعث التاريخ السودائي بالقاعرة أقدم هذا المشاركة البسيطة علما تكون حافزا للرفاق والزملاء لاعطاء الدراسات السودائية المزيد من الاعتمام والتضحيات .

#### حسب الله محمد أحمد

عضو لجنة جماعة بعث التاريخ السوداني بالقاهرة وعضو لجنسة رابطة روادالادب بالسودان وعضو اللجنة الحارجية لاتحاد الادباء السودانيين

#### السودارين

The transport of the second of

أطلق اسم كرشى وأثيوبيا في الصمور السابقة قبل الميسلاد على الأراضي جنوب مصر وشرق أفريقيا ما بين حط عرض ١٢٤ه و لم يعرف اسم النوبة المطلق على جنوب مصر وشمال السودان حتى العصر الزومائي .

يخترق النيل أرض السودان من الجنوب إلى الشال، وتتميز المنطقة الشهالية منه بالاراضي الصحراوية شرقاً وغزياً ويضيق بشاطي. النيل وتقل الاراضي الصالحة الزراعة وتحوظه سلسلة الجبال والصخور.

والأداضى الزراعية الخصية على النيل تتسع قبل التفاء تهر النيل و تهـــر عطرة حيث تخصب وتتسع كمّا سرت جنوبا وتمتاز أراضى الجزيرة الواقعة بين النيل الازرق والذل الابيض بخصوبة أرضها ومساحاتها السكبيرة المنساوية وخلوها من الجبال والمصاب

أما غرب النيل فنظهر في شماله الاراضي الصحراوية وتظهر السافنا وتبختني كذا سرت إلى الجنوب . من أهم مناطقها منطقة جبل مرء ووديانه حيث تزرع أنواع كتيرة من الحبوب والمحاصيل ، تربى الجمال والابقار في إقليمي القرب دارفور وكردفان . عمرته قبائل أفريقية قديمة اختلطت بالدماء العربية بعدظهور الاسلام وانتشار العرب في أفريقيا .

وجنوب السودان منطقة استوانية غزيرة الامطار والنباتات والادغال تسكنها قبائل أفريقية قديمة وأقدمها الشاك .

### اصل سكان وادى النيل

الرأى المتفق عليه بين علماء الأجناس بأن دحف الإنسان الأول به سال الجزيرة العربية . . و تكاثرت البشرية . . و بدأ نضيق بالاقامة في بجموعات و بدأ يحو الحلاقات والمشاخنات يسودها . . . فقضلت الترحال لاغيره بإحثة عن أرض جديدة أو أرض منفصلة بكل بجموعة لتغيش في سلام . . ثرح منهم الحاميون جنيدة أو أرض منفصلة بكل بجموعة لتغيش في سلام . . ثرح منهم الحاميون الجنوب الجويرة العربية . . ثمر حل جزء من الساميين إلى أفريقيا عن طريق مضيق قناة السويس . و ذهب جنس لثهال الفرس فكونا لجنس القو أذى كاتبكون الجنس إلادريا في من المجموعة السامية . . و إذا تتبعتار حلة هذه الجموعات وكيف وصلت إلى أرض النيل في زمن كانت فيه الارض مقطاة بقابات و الوحوش المضارية ، و كان الإنسان ليس أقل من وخش ضارى . . . قبل أن تظهر هذه المحدراء الافريقية بشكلها الحالى الذي يكاد يخلو من نبات إلا في بعد الواجات الصحراء الافريقية بشكلها الحالى الذي يكاد يخلو من نبات إلا في بعد الواجات المحدودة الصحراء والوديان . . و المناه قالمية في هذه الصحراء والوديان .

وفي هذا الزمن الأول نظهر لنا اتجاهات المجموعات البشرية الأولى فيذحمها إلى أفرنتها . . فعند القرن الإفريقي . . ندنقت المجموعات الأولى إلى هضبة الحبشة في زمن ايس كرمننا ولا ظروف الحياة الآن - . إنما في ظروف تشبه إلى حد كبير حياة الغابة ووحشيتها . . ما يدفعنا للنساؤل عن الدوافع الأصلية إلى تزوح هذه المجموعات إلى أرض أكثر وحشية من التي كانوا بها . حيث يحاول الحيوان أن يرحل من الأرض التي يتقدم فيها الإنسان أو يرحل الإنسان تأويا الإنسان أو يرحل الإنسان تأوكا الأرض الوحش وهي لاشك دو انع فوية ربما يكون منها إضطهاد المجموعات

أبعضها البعض يفعل الشكائر أو يظهور زعامات جديدة تود أن تبخلق النفسها عالمها الحاص . . أو حول زعامات قديمة لاتستطيع أن تقاوم الزعامات الجديدة أو يفعل ظروف طبيعية . . أو يفعل تصورات غيبية تسيطر عليها أو كانت تعتقد فيها تدفعها البحث عرب أرض أطبيب من يعيشون بها :

ومن هذا يتبين لنا أن النقل فى تلك الآدمنة كان معناها الهروب من جيميم الإنسان المتوحش الحيوان والطبيعة المتوحشة. ودخلت المكانجموعات إلى أدض أفريقيا ، جزء سأر إلى داخل القارة عن طريق هضاب الحيشة المتوحشة وجزء صار ما يما الشاطىء الشرقى لآفريقيا ، ، هتو غلا إلى الداخل حتى كون فيها بعد السلالات الرئيمية الحالية ، ، ، ثم طال الرس بالمجموعات الآخرى حتى تصل أو تجد مكانا تستقر به إلى أن هيطت من الهضية الحيشية التي يطبيعتها أكثر وحشية من الوادى الذي يمكون أرض السودان ، ومن هذه المجموعات سكنت أول بجوعة على شاطى البحر الاحر سكونة سلالات البحا التي ظلت تحتفظ بشكل سكان وادى التيل والتي يزعم المؤرخون وعلماء الأجناس أن الفراعت من الطبيعية من الطبيعية الطبيعية في تركيب العظام والجمعة خاصة .

ومن هست الرحلة تدفقت الجموعات الغير مستقرة لتجد النيل مهدا صالحا الاستقرار السفات الكثيرة التي توفر جو الاستقرار والإقامة . . كما جاءت بعض الجاعات السامية من شمال أفريقيا عن طريق تناة السويس بعد ماانتشرت على شمال أفريقيا . . واسكن النيل كان أصلح تلك المناطق الاستقامة ولذلك مرعان ما كثرت به الجماعات واستقرت وعرفت أول مهنى للاستقرار ومارست الرراعة بصفة طيبة . . . وبدأت الحياة البشرية شكون حياة بشرية لها معنى وطعيم ومداق .

وبدأ منذ ذلك الرقت مجتمع وادى النيل يتنقد وتظهر الزعامات وتكوئت الطبقات الإجتماعية الني ظهرت بصورة سافرة في ههرمه الفراعنة . . وظهر المجتمع الطبقى من ملوك . . . ومساعدهم وجند وعبيد . . . وظهر الانسان الآله . . في صورة فرعون مصر الآول وليكن مجتمع الطبقات لازال مجتمع الملكة والقواد والتجار والمبيد أو عبيد المملكة الفرعونية من فلاحسين وبقية الشعب الني كانت بوضمها الاجتماعي والديني هي خادمة الملك والمملكة . . ومن هذا التركيب الاجتماعي القائم على السادة والعبيد المذي قامت على أرض النيل من عمارة وطب وفن وعسمارم امتدت من أرض الدانيا حتى وصلت إلى أرض الجزيرة وجنوب النيل الازرق ومد قيسام منكة مروى القدعة .

## نظره على ألجتمع الأول.

لنجمل تطور العلاقات الاجتماعية تتطورا الفسكر .ونشطور الحياة إذا تطور العقل و تتطور العلاقات حتى تستطيع من خلال تطور العلاقات أن تصل إلى آخر مراحل الشطور الني وصل إليها مجتمعنا اليوم على أساس أنه فسكريا أكثر تطورا من الجتمعات الأولى.

وإذا حارانا أن ترسم صورة عامة للعلاقات في المجتمع الأولى الذي استوطن أرض النيل ومساحات السودان الشاسمة علينا أن تتذكر مناخب في تلك الظروف الطبيعية التي مهدت لحلق مجتمع زراعي مستقر وظروف السهل مهدت لحلق الحياة البدوية ولحياة الرحل التي هي أكثر مشقة وأبعد بعكثير من حياة الاستقرار التي في ظلها يرتقي الفن وتنظور علاقات الناس ،

إذا فالظروف الطبيعية خلقت لنا مجتمعين أحداها مهدت 4 ليرتقي سلم

التطور خلال الاستقرار وآخر حرمته من هذا التطور ليميش في حياة التنقل والترحال ويعاشر الطبيعة الام من غير نسات الانسان المبدعة.

وإذا أردنا أن نتبع هذه المجموعات سنجد سكان النيل عند البحر الابيض المتوسط إلى داخل أفريقيا حيث بنتهى النيل عند عيرة فيكتوريا . . همسذا النيل كان معمورا بالحياة الانسانية حيث تتختلف ظروف النيل وتمهيده لحياة الاستقرار . فقى النيال مهدت الظروف يعد هروب الحيوانات المفترسة وسهولة الأرض لشمهيدها وصناحة المشش والمتسازل سكن الانسان ان يستقر في الشيال تسبته الظروف الطبيعية الحشنة التي وجدها الانسان في أرض صالحة الزراعة بسيدة عن تجمعات الحيوانات المفترسة والمكن كلسما منرنا المجنوب ظهرت الطبيعة الأكثر وحشية والحيوانات المفترسة حتى تدخيل مندقة السدود بعد ملكال حيث تتغير الصورة وتصبح حياة النيل غير تملك في النيال وتصبح لا تختلف في شيء عن حياة الفرسة إذا يصعب وجود سهل على ضفتيه بل أشجار غريرة وحشائش كشفة مهدت لتأخر تطور الانسان الذي سكن نيل الادغال قلم يفدة وحشائش كشفة مهدت لتأخر تطور الانسان الذي سكن نيل الادغال قلم يفدة شمال النيل في شيء ولم يقدم أه أي مساعدة كما قدم الإنسان الأول الذي استوطن شمال الذيل .

هذا تصورنا للحياة الطبيعية في أرض السودان قبل مثان الآلاف من السنين بأن شكل اراضية لم يسكن كالآن ، قارض الجزيرة كانت عبدارة عن مستنقمات والصحراء الكبرى التي تغطى نصف مساحة السودان و تسرحف كل يوم إلى إلى الجنوب لم تسكن موجوده بهذه الصورة وانما الثغيرات الطبيعية التي حدثت للكرة الأرضية هي التي منهدت لهذه الصحراء أن تمتدكل يوم إلى داخل القارة



عَثَالَ أَمْنُحُونَ النَّالَثِ \_ بِقَاياً أَنَارِ عَلَيْكَةً نَبِتَهُ ( القرن النَّامِن قَبِلُ الْمِكُلُ ) المَهِلَادُ هَنْدُ جَبِلُ الْمِكُلُ )





اتسان التيل ف جنوب السودان ( افراد قبيلة العلماك ) استغلوا خيرات هما ... أ الحل التبل المسكن جدل الصلحال والحجاره التناسب متاخ الجنوب.



#### الصوفيه والديانيات الافريقيه

لاتنفصل الصوفيه الحقه عن الحركة العلمية بين المجموعات الى تغتش بينهم فأذا إستطعنا أن نقتت بأن الصوفيه هي حركة علميه في دايتها لتطوير علم التوسيد الاستطعنا أن تدرك أنجاهات أي حركة صوفيه ظهرت في البلدان العربية بعدم معرفة تبعدتها العلمية والثقافية .

وأرل سؤال استطيع أن نسأله عن الحركة الصوفية في السودان ، علينا أن نسأل عن الحركة العلية والنقافية في السردان وهل كان في إمكانها إحتضان هذه الحركة العليمة العلمية الاحتضان السليم والسير جانحو السكال أم إن الظروف العلمية وانتقادية كانت في مستوى أدنى من إحتضان هذه الحركة عما معهسسه للاعراف ديما

يجب علينا أن تقيم الحركة الصوفيه في السودان التقيم الدلى الصحيح لآن هذه الحركة دخلت السودان منذ القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي وأ تشرت في السودان بشكل ملحوظ وكان لها أثر كبير على الجاعات والافراد و مازالت توجه حتى اليوم الكثير من افكار فا و ثقافتنا ولها أثر كبير في معتقداتها وأخلافنا وطبائمنا و تطلعاننا . فأذا إستطامًا أن نقيم المجتمع السودان حين دخسول الصوفيه وخط سير هذه الصوفيه بالنسبة لظروف المجتمع الني وجدت نفسها فيه نستطيع أن اتنبع بأرتباح مديره هذه الصوفيه أن كان نحو الكان أو نحو الانحراف .

وإذا أردنا أن نبعث عن الظروف العلميه والهضُّ الفكريه التي تستطيع

مغيرة على كل حي م . واقفة صدحياة الحياة النبائية في الصحراء . وبشكل الصحراء الحالى ام نستطيع أن تسكن الحياة اليشربة التي كانت في كشير من السهول القديمة والتي تقطيها الاراضي الصحراوية اليوم كانت بها حياة بشرية وكانت بها مدنية . هذا ما تغفية الرمال . . . ولكن كشير من الدلائل والآثار برهنت على أن هناك حضارات وحياة انسائية كانت في هسسته الصحاري بعيدة عن النيل . . . وأن الرمال قد دفنت هذه الآثار التي بصحب العثور عليها الآن حيث يصحب التنفيب في مكان ممين إلا إذا حضرنا كل الصحراء لتحدثنا عن اسراد الماضي . . . ولكن ما اكتشف على بعد كبير من النيل بقرب منطقة النوبة يدن على أن عناك حضارة وحياة بشربة كانت قائمة بميدة عن النيل اندئرت يفعل الرمال المتحركة التي تستطيع أن تفعلي قربة مجالها في ليلة واحدة .

هذا بالتالي يجملنا نسأل أو أو نتصور أن مناك تجمعات بشربة كانت في مدّه الصحراء خلاف التجمعات البشرية الموجودة الآن أو من يداية تاريخ حضارة النيل قبل ثلاثين قرنا قبل الميلاد.

ونحن نعرف أنتجمعات البحر الاحم البجة الان كانت موجودة من قديم الزمان في هذه البقمة ثم جاءت البها مجموعات أخرى بتقدم الزمن .. وأسكن هذا لا يعفينا من تصور مجتمعات في تلك الرمال التي قضت على حياة كشيرة كانت نامية من قبل .

وهذا لا يمنعنا أيضا من تصاور بجموعات في الفرب أنت عن طريق ليبيا ونمن نعرف حسب الحفريات الآخيرة بآن منالك كثير من المدنيات قامت بعيدة عن النيل .. وإن العنسصر الليب لم تمكن حدوده الاراضي الحالية .. ورعا بعض إلا كتشمالحات التي تجرى الآن في الصدحراء محرب أرض الثوبة وبنشر بحض التقارير الآولية التي أوسلتها البعثة السونيتية أرب هناك حياة بشرية ومدنية قامت بعيدة عرب أرض النيلكان الرياح الرملية الآثر الأول لدثر تلك الحياة . وتتصور حياة بشرية غرب النيسسل اندثرت أو هرب أصحابها الغرب وتوغلوا حتى غرب أفريقيا وعمروها يجملنا نعتمقد أن كمثير من الهجرات والوحف داخل أفريقيا جاء من شمال أفريقيا وسهول النيل .

واذا أردنا أن تحصر السلالات البشرية التي سكنت أرض السودان بصد هذا التوضيح فنجد النوبة وهي القبائل السهراء التي سكنت النيل. أو (تنها بسو) أو (أثيوبيا) كما كانت تسمى سابقا .. اذا كان هذا الاسم يميز سكان جنوب النيل عن سكان مصر الانتح لوقا .. وما عدا ذلك قهم نوبة أواثيوبيين . اذ النوبة في الوقت الحاضر أرض صفيرة تمتد شمال حلفه الاسماء الل أرض السكنوز وجنوبها الى أرض الحس \_ في حين كانت كل هذه الاسماء الآن غير موجودة قديما فلم يكن في الثبال قبائل عسية أو تنقلاوية أو شايقية \_ أو عبدلاب أو جعلين أو بماريين أر شكريه .. اذ كان اسم كل هذه الجموعات هو أثيوبيا . . هـ ذا بالنسبة المنارين القديم والنسبية التي عثر عليها أهـ ل الناريخ القديم والنسبية التي عثر عليها أهـ ل الناريخ .. و لكن حقيقة هل كان كل سكان النيبل جنوب أرض النوبة الآن هم عنصر واحد ونحن نمرف أن الليبين كانت لهم غزوات مناك وكانت قبائل المنارة تجادر النيسل كما أرن سكان اليمور الاحمر كاثوا يزحفون على الذيل . ونحن تعنى من ذلك أن يحتسع القبلية والعصبية الذي عاش على أرض الدودان لم يكن موجودا في الفترات القدعة .

لم تزعفنا الآثار القدعة أو الخطوطات التي وجدت في معرفة شـــكل المجتمع القديم .. الهدكان هنالك ملك أو من يتوب عنه في المناطق الكبيرة .. ثم تندرج السلطة حتى تصل الى مرتبة الشيخ الآن . ولسكن هذا المجتمع الصغير الذي كان يرأسه الشيخ هل كانت قريطه يروح القبيلة أم روح السلطة والملسكية أذ كان الشيخ هو أكثر بجموعته غناما وعبيداً وسلطة .. بجتمع صمقير يقوم على الولاء الطبيعي للقبيلة كما كان هفهوماً عند العرب .

هذا المجتمع الصغير الذي يرأسه الشيخ أو أغنى هذه المجموعة الصغيرة كان يكون الشكل العام للمجدعة كلما .. ويمثل هذا المجتمع الصغير كنوادم لذلك الملك يعطيه كل الولاء والتقدير أذ يقوم الملك وأعرائه برعاية شئون للعبادة وتوظيف الكمنة والاهتمام بهم .. وهذا ما كان محتاجه الانسسان ليملا به حيرته وتساؤلاته في الالتجاء الى شيء فوق قدرته .

ولكن بصورة عامة يمكن أو تنصور حياة هذة الحضارات الكبدية التى عاشت على النبل خلال البيحث عن العلاقات فيها ومن خسسلال هذه التجمعات الصغيرة التي تعطى السلطة للملك الذي هوسيد السكل والذي أحكامة لا أعتر أض عليها من رؤسساء المجموعات الصغيرة أو المجموعات الاكبر ومن أعوانه ومديري شئون علسكته ه

ومن هذا نستطيع أن تقول أن حياة الاثيرية وهو المدى الدس النيل في أوض النوبة الحالية حتى أوض الجزيرة حيث تمتد من هنـــاك بجموعات أخرى ثم بجموعات البحر الأحر البحة والمجموعات التي سكنت سمول النيل الآوق ثم يعرف عن ناريخها القديم أى شيء حتى الآن والكنها لا شيك هي جزء من السلالات الحيشية التي امتزجت بالمناصر العربية أخيرا وتنقلت مع بحرى النيل الآورق أو مع إنحدار الهضية الحيشية .

### تطور المجتمع الزراعي الاول

لو عدنا مع الرمن آلاف السنين بل قبل الميلاد وقظر نا إلى أرض السودان سنجد أرض النيل بها جماعات مستقرة تعيش في مجموعات يخلاف الجموعات الآخرى التي تعيش في السهول والوديان .

يما يعظيه المجتمع الزراعي من استقرار القرد . . . وهذا الاستقرار يعنى استقراراً في الحياة المعيشية في المقام الأول وضان وجودها بقرب الأرض . . . هذا الاستقرار المعيشي سيرفر الفرد بجالا آخر التفكير والترويح والترقيه عن نفسه بعد مشقة العمل . . . كان الانسان مرادعاً لم تكن الزراعة بشكلها الحالي بل ربحا كانت الزراعة اليدوية هي أن يلتقط الحبة ويفطيها بالتراب ثم تشطور وبدأ يعمق فحده الحبة بعد أن رأى الطيور تأكل الحبة والديدان تفسدها . . . ثم الأعشاب التي بدأت تنمو على الزراعة فتعوق نمو عودها وتمارها ، فيكر في إذالتها . . . ثم رأى أن بدة تتمب من حفر الأرض فيحث عن عود بدل بدء . . ثم بدأ يشكل هذا العود يستعمل رجله لأن الانحتامة تتمبه . . . ثم بدأ يشكل هذا العود يستعمل رجله لأن الانحتامة تتمبه . . . ثم قضر في الشاتوف في أمنا العود يستعمل رجله لأن الانحتامة تتمبه . . . ثم قضر في الشاتوف في أمنا كان آخر ما وصل إليه في دنيا التطور والزراعة .

يئم كانت الافات الزراعية السكئيرة منهاالطير والزرزور والجراد وفرس البسر

كلما تفتك روعه الأمر الذي قرض على الانسان أن يفكر وان يبدع حتى يقاوم الطبيعة . . . ففرس البحر كان موجوداً على طول النيل . . . وخروجه يا ايل يعتى إفساد مروعته بكاماما وضلتهاع المحصول على مالكه . . . فلايد الانسان أن يفكر التخلص من هذا الوحش الذي لا يرحم جمود اليالي والآيام وتمب الزراعة والري والنظافة . . . يأتي عليه في ايلة واحدة . . . فضكر في حفرة عميقة يقطيها بالاعصان والاعشاب وعندما يأتي ايلا هذا الوحش يقع في هذه الحقرة وبذلك يسهل قاله أو حرقه .

ثم كان أمر المسكن فاستعمل الاغصان قام تغلج في هذا الطقس الجاف صيفاً وشتاء آ . . . ثم فكر في بناء منزل من العابن ربما أخسسات التجربة الأولى عشرات الاشكال وقشلت المحاولات الأرثى أكثر من مرة لعدم وضع أساس المنزل كلية أو بدرجه عميقة أو لعدم معرفه خلط الطين جيداً . . . أو العدم معرفة عرض عمك كمية الطين . . . العارف ، \_ أو ربما العدم اعطاء الطوف كمية كافية من الجفاف حتى يضع عليه الطوف الثاني \_ ثم كان أمر عرشه كيف يعرشه . . . ضبعا لم يفكر أن يصبح عليه ساق شجرة طويلة في أول كيف يعرشه . . . عشرات المحاولات والعابن . . وهذه المنازل العلينية على النيل الآن هم تخطيئة بالاغصان والاعشاب والعابن . . وهذه المنازل العلينية على النيل الآن همي خبرات عشرات الآلاف من السنين بدأها الأولون ثم يضيف اليهاكل جيل بعض التمديلات . . . وبما لم تكن بها نو اقذ في بداية الآمر لا نه لم يعرف كيف يصنح النوافذ ويضع لها أخشاباً من قوق ويقطع الطينه وهي لينه . ، وبماكان الازلون يفتحون النوافذ يفتح نقب بأي آلة وأي وسيلة .

ثم تطور الزمن فعرف أن ساق الشجرة ربما سقط عليه وضوء. ولذلك فكر في وجود آخريضه تمته . . مذه الاضافات المتالاشك بمرور الزمن . . فلزمن طويل لم تبكن هنا لك أبواب كالتي نعرفها اليوم فالنجادة لم يتفرغ ، إليها أحد كما أن آ لات النجارة لم تكن معروفة والحديد لم يكن بالوفزة اليوم اصتح المناشير والفارات وخلافه من أدوات النجارة .

لو حارانا البحث عرب شكل العلاقات بين مذه الجماعات التي سكنت النيل وملات صفاقه كيف كانت في البداية . . لاشك أنها لم تشعركز في تقطةوا حدة ثم [نتشرت شمالاو جنوب . . إل كل بحوعة . . سكمنت بعيدتين الآخرى لاتعرف البداية لاشك مشخلف بينهما بعض الخلاقات . . . و تصع لها قواتين ففيها الكسلان . . . وقيها الاحق . . . وفيها العاقل . . . وفيها كل ضعف البشرية ربما في البداية شخصيته وشجاعته وقرته مي التي فرضت نفسها على المجموعة.. وبذلك أصبح مهابا من المجموعة لآنها تحتاج إليه لخايتها من الأشرار من أَمْرَ ابْنِهَا ﴿ وَمِمَا أَيْطُهِمْ وَعَيْمِ آخَرُ لِمُعْفِسُ القَّوْةِ فَيَحَدَّثُ الْقَيْالَءِبِينَ الْأَثنين فيفرض الإنسان حوجته اوعيم .. ومن هذه الحرجة كان الزعيم .. وتطور الجال وأصيحت هذة الزعامة وراثية بعد سيطرة قرد وأسرته علىكل مشاغب ومظامره وعاولتها لحفظ النظام والامن المجموعة .. الامر اللذي جعل المجموعة أن تنرك لما عذا العب، الثقيل وتتوني مصادبة الشر والمقارجين عن النظام .. ثم كان أمر حدَّه الأسرة المسيطرة بعد عشرات السنين .. بعد أن يُمكنت من فرض السيطرة على الجموعة . , وشعورها أن الجموعة ترهيها , وإنها تقدم خدمات المجموعة . . فلا بدعن أن تقدم هذه الجموعة مقابل هذه الحدمات . . . ربمًا تتولى المجموعة المماعدة في زراعة حقول هذة الاسرة... وجعمدها .. أودفع شيء من حصادها لهذة الأسرة التي بدأت تأخذ صفة الاسرة المالسكة أو رعيم القبيلة أو الجموعة . . وظهرت الضريبة على المجموعة في شكل خدمات أو عطاء

في بداية الأمر ... واستمر الحالءند هذه المجموعة الصغيرة حتى أو يت الأشرة المتزعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على الجناعات .

ويشكل هذذ المجموعة تكونت على النيل أعداد هائلة من المجموعات. . . ولكشرة سكانه . . وانتشارهم على النيل والبحث على ضفافه عرقوا أن هناك بحموعات تعيش بالقرب منهم وبدأت الغارات بين هذه المجموعات في شكل سرقات بسيطة من أفراد صالبن مطرودين أو من الجاعات نفسها . . . أذا رأى عند الجاعة الآخرى خيرا أكش . . . وبدأت هذه الجموعات في الاحتماك بمضها وتهب بعضها . . وبذاك أصبحت شخصية الزعيم أكثر ضرورة المنظيم الدفاع والهجوم وتعويض الآسر المسكلومة أو المنهوبة .

وظهرت بحوعة كبرة بين هذه الجموعات شعرت إنها بعد هذا الاحتكاك... وغلبها لمعظم هذه الجاعات أن تفرض سيطرتها على الجموعات الآحرى بأهوة.. بعد أن أخصت الجموعات القريبة منها استغلتها لاختناع المجموعات الآخرى وبذلك ظهر بجشع الدولة الآول على النيل بحكم زعيم أكر بجموعة ... بساعده في إدارة مملكة زعماء المجموعات الآخرى ... وأصح يطالب هؤلاء بساعده في إدارة مملكة زعماء المجموعات الآخرى ... وأصح يطالب هؤلاء الوعاء بمض الفرائب لحاجته المال لإدارة شتون رعينة وتكوبن جيش وصنع سلاح والمنفرخ لهذا العمل الجديد .. وبالتالي .. لم يرى زعماء الجاعات غير رعاياهم ليتحصلوا منهم هذه الضريبة .. وأصح هؤلاء الزعماء في مركز أثوى بالنسبة لجاعتهم .. وذلك لمسائدة الملك قم . وأنهم أصبحوا ممثلون أثوى بالنسبة لجاعتهم .. وذلك لمسائدة الملك قم . وأنهم أصبحوا ممثلون وطيوها من الخضوع لهذا التنظيم الجديد الذي يعيش على ماتبقي لهم من آقات وطيوها من الخضوع لهذا التنظيم الجديد الذي يعيش على ماتبقي لهم من آقات الطبيعة . فقد كاثوا يساعدون الزعيم وحواسة .

وبهذا الشكل تدكون شكل الدولة الاول. .. وظهرت الملكية في مناطق متعددة من النيل . . أصبحت كل بملكة تترقب المملكة الآخرى . فقد كانت الشجرية الاولى هو تفلب بجموعة كبيرة على بجموعات صغيرة . . والاستعاقة بها في التغلب على المجموعات الآخرى ولكن التجرية الجديدة هي الشعور أو المعرقة يوجود بجموعات متجدة في شكل مملكة .. وبدأ الاعتداء الأولى في محاولة أحدى الممالكة الآخرى .. وبما أعدى الممالكة الآخرى .. وبما تخضيع الممالكة الآخرى .. وبما المنطقة التخري الممالكة الأخرى .. وبما المملكة التي أخذ منها جزء من بجموعاتها الضعفها .. فلو سكنت فيعني ذلت أن المملكة التي فارت على الأولى ستحاول أن تفرض سيطرتها على الجموعات المالكة المجاورة المائية على الجموعات المملكة المحتودة المائية المحتودة المحتودة المائية على المحتودة المحت

وبهذا الشكل تتوسع المملكة .. وبصبح الملك المهزوم مندوب الملك الفائب أو ريما يعين خلافة أو أحد أفراد بملكئة .. وبالضرورة أصبح لهذا الملك جيشة ونظام إدارة بملكته التي توسعت .. وبهذا الشكل قامت على النيل علمكان مختلفة .. هــــذا بالنسبة للمجموعات التي في أرض السودان . أما الجموعات التي في أرض مصر . . فيبدو أنها كانت أقرى من مجموعات السودان . وظهرر الملكية في مرحلة أبعد من مرحلة السودان .. وربما أقوى . ولذلك زحضت سيطرة مصر على مجموعات السودان .. وفرضت عليها سيطرتها . ودبانتها . . وأصبحت هذه الممالك السودان .. وفرضت عليها سيطرتها . بعد قرون طويلة من النضال والبحث هن بعض .

ونيون لانستطبيع أن نتحدث عرب حال الجموعات التي حكمها المصريون لأن الوثائق القديمة غيركافية حشى الآن ولكن مايهمنا الآن هو بداية استقلال المبلكة السودانية عن المملكة الفرعونية ... وتزعم هذه المملكة القوية على مملسكات السودان . . . و فرض سيطرتها حتى على مصر . . و محاولتها طرد أعداء مصر من الخيبيين وقبائل أوض فلسطين والقبائل ألآنية من الشيال وذلك منذ القرن الثامن قبل الميلاد .

وقب للبحث عن تطور هـ ذه المجموعات الحصارى والثقاني حتى القرن العشرين نود أن المسهود مرة أخرى إلى المجموعات الآخرى التي تسكن بعيدًا عن النيل حتى المسهدل صورة المجموعات التي كانت تمسالاً أرض السودان الحالى.

### مجروعات السبل

يذكر الثاريين الحديث لنا أسماء قبائل عديدة تسكر... السهول شرق التيل وأخرى غرب النيل وأخرى جنوب النيل .

هذه الجموعات التي تسكن اأشرق الان مثل العبابدة والرشايد والشكرية وبني عامر والإمرار والبطاحين وكلها أسماء حديثة وعربية وهي أسماء أتت بعد الإسلام .. فقد كانت مذه القبائل المهاجرة التي استوطنت أرض السودان والمنصف الثمالي من أقريقيا هي أول من سكن هذه السهول والوديان والآنماد أم كانت هذا المجموعات رعوية أيضاً .

عرفنا قديما بأن أرض السودان ام تسكته المجموعات النيلية وحدما ، بل هناك مجموعة أخرى على متقاف البحر الآحر .. وهى البحة .. والكن لوحاد له أن نبعت عن بداية حياة هذه المجموعات هل كانت رعوية . وهل عادلة رعاية الحيوانات تأتى بدون مقدمات وتأليف هذه الحيوانات وكيف الفت .. وأين كان أصل هذه المجموعات .

بدأت لاشك هــــ قد المجموعات بالوراعة على الانهر الكثيرة الساقطة من الجبال والوديان تحت الحضية الحبضية وجيال البحر الآخر .. وبدأت الإنسان يدرك هل أسهل تأليف الماعز أو الاحد أم الحمار فوجد أن الماعز أفضل لآنها تحتاج المعشب في حـــــين محتاج الآسد الحم . . لحمه أو لحم الماعز . . ولذلك فعنل الانسان تأليف الحيرانات التي يمكن أن ترعى .. ويأتي لها بالمشبق مكانها في البداية حتى ألفت عليه .. وتوالدت وكثرت .. وبذلك بدأ الإنسان يبحث عن مرعى لماشيئة التي كثرت وأصبحت نعطيه اللحم واللبن والشحم في المدينة التي كثرت وأصبحت نعطيه اللحم واللبن والشحم

وتحمله , . وثنقله . . حتى توسع فى الاستفادة منها فى المقايضة بها فى مڤابل حاجياته الاخرى كالملايس والملح وخلانه .

عرقت السهول السودانية الجمل منذ قديم الزمان قبل الإسلام وللسيعية . . وكانت هناك مجموعات تعيش على زراعة الوديان والآنهار ورعى الماشية . . هذه المجموعات كانت أكثر شراسة من سكان النيل وإذاك لما نفرصه الحياة المدنية والعشرة مع مجموعات على تلطيف طباع الإنسار . . ووجوده في مكان دائم يجعله يفكر باستمرار التحسين أحواله وأدواته . . أما ذلك الراعي فلا أنيس له الاتجمع أسرته في المليل . وماشيته طول النهار الاهم له إلاالبحث عن مدينات المفتر . وصيد الحيوانات المفترسة عنها فقد عرفت هذه السهولكل فلحيوانات المفترسة والالبغه مكا أنهذا الراعي لاعتاج لادرات كشيرة ليستعملها في لمسكن دائم يفكر في تحسينه . . فالماشية تعطيه وبرها وجلدها ليصنع منه منزله المتنقل وثمله . . وأناء لبنه ومائه .

قد عرقت الآبل من قديم الزمن وريما الآبل لماني استعملها الفراعنة أخذت من هذه المجموعات التي ترعى شرق النيل وضفاف البحر الآحم

ولكن كيف تكونت هذه المجموعات وما هي القوانين التي سارت عليها في وقيها وتطورها .. لاشك أن تجمع هــــذه انجموعات في مجموعات كبيرة لا يختلف في شكله عن المجموعات التيلية وحوجتها لهـــذا التجمع حتى أضاع يفرديتها .. فكانت المجموعات أسر صغيرة كبرت ـــ وأصبح لها زعيم تحتكم إليه . ولا شكأن لا كرر القوم بينهذه المجموعات كانت لهذا ثدة أكر ليمرف تاريخ الماشية .. ولم ينهذه المجموعات تقدير خاص لانه يستطيع أن يكشف تاريخ كل فرد وعتلكاته .. فلا يستطيع أحد أن يستولي على حق آخر مدعيا ماحكيته .. لان هناك رجل عجوز يعرف حق كل فرد .. ولم يكن لهذا الشيئة من الجاعة أي ولاغير الطاعة وسماح الاثمر .. وكانت تخرج هذه المجموعات في زمن الصيف باحثة من مرعى . . فكانت تلتقي في الوديان هذه المجموعات في زمن الصيف باحثة من مرعى . . فكانت تلتقي في الوديان

مجموعة أخرى تشاركها نفس المرعى .. ربحا تتعصب صاحبة الحق الأول في المرعى في طرد الاخرى أو ربحا ترى صاحبة العدد الاكبر طرد الضعيفة . . وإذلك كانت حياة هذه المجموعة مجفوفة دائماً بجوالفتال .. بالعصى والحجاره والسيوف أخيرا والتي تفنئوا في صنعها وتشكيلها كالحنجر .. ثم السكين .. والحراب .. وهذه أكثر الادوات تطورا التي استعملتها الجماعة الرحل فهي لم ترى البندقية إلا بعد الفتح التركي والتي كانت تعلكها قبل ذلك عم الزعماء للادهاب فقط أما بقية الجماعات فقد كانت تعلق منها وترهبها ويفزعها منظرها .

بتجاور القبائل الرعوية .. والصداقات التي كان يعقدها شمسيوخ القبيلة والزواج من جمرعة مع مجموعة أخرى لتوثيق هذه الروابط . جعل المكثير من المجموعات الصقيرة لتسكون محموعات كبيرة .. كان الشميخ القبيسلة أو زعيمها الرأى والحكم التهائي في كل خلاف .

لم يكن لهذه المجموعات عمل عائز قراغها ويتم الله قواها كالمزادهين .. ولذلك فكرت في العاب الفروسية والمبارزة والصيد والقتال والسباق .. وتطورت في فن هذه اللعبات القروسية ولكنما لم تحاول غير ذلك الا بعدد زمن طويل ودخول مجموعات جديدة تحمل حصارة جديدة ووأت أشاسياء جديدة أو سممت بها .

هذه الآلماب الرحشية زادت من طباع البدو وحشية فالقتال وعشقه هو الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان في تطوره يتخلص من حيساته الرحشية وقلبدائية الآولى .. والفروسية وقتل الاخرين ما هي الا أشسسباع للاخلاق البدائية .. والتمتم والتباهي بقتل انسان من أجل الرياضة لا يعد تطورا مهما كانت الصفات الرجو ليهائذى تعلمق عليه .. قالرجولة ليست في خلق مباراة تغتل انسان آخر اتما الرجولة في تقديم الاعسسال السكييرة لملاخرين

ومساعدة الغير وتكران الذات والتحلى بلاخلاق السمحة النبيطة .. أما الدعوة لاراقة المدماء فليست صفة من صفات الانسان المشدن .. وابقاء هذه الصفات بين العرب الرحل أسباب كشيرة منها عدم حياة الاستقرار لتهدئة رحصية الانسان .. وعدم اختلاطه بالمحاط من المناس يختلفون عنه في تفكير، وعاداته ليقتبس منهم . فكل الدين يعيش بيتهم ويساشرهم مم عرب رحل :. كلا أظهروا غلظة أبدى غلظة أكثر منهم وكلا أبدوا لينا ظن ذاك جبنا .. فحتى أطهروا غلظة أبدى غلظة أكثر منهم جبان .. والذي يكره قتل انسان من أجل نعرة قبلية بعد جبانا . وكل من يكره القتال وألعاب الفروسية ليس برجل .. ولذاك حكوا بالتقاليد على بحتمهم أن يعيش في جو من القيم البدائية التي ولذاك حكوا بالتقاليد على بحتمهم أن يعيش في جو من القيم البدائية التي الخروج من هذه الوحشية يمد عيها والمحدارا بالرجولة لا تعاويرا للانسان الخديث في أذكاره ومشاهره وأخلانه وعاداته ومعاهلاته .

ظلت طبيعة الادض عنصرا مساعدا على انتشاراالرعى وحيدا، البدو فالسهول الشرقية الفنية بالاعشاب والوديان والاشجار والنباتات المختلفة طيدلة أيام المنة ساعدت مجموعات السهول الشرقية في السودان أن يجترفوا مهنة رعى الماشية والابل .. بل أضاف أجدادهم مهنة الزراعة البسيطة بهدور الذرة على صفاف الانهار دون مجهود ليجد الطبيعة تكفلت بنمو هدفه الحبوب .. حيث لم يفكر هذا المتنقل في صنع آلات زراعية تعيق من تنقله و تنقل عليه حوالته أثناء زمن الصيف والتجوال والبحث عن مرعى جديد.

تكاثرت مسذه المجموعات في عشرات الآلاف من السنين قبسل الميسلاد على السهول المسرقية .. وحيث كشرة الشغل وعدم الاستقرار لم يخسطها السفام دولة لحا تظامها الثابت وادارتها المركزية .. وهذا الشقل كان حائلا دون فيسام دولة مركزية لمؤلاء الرحل حيث تحتاج الدولة لمسكان دائم .. واستقرار ووعاما

لهم أما كن عدودة أما هؤلاء .. فيصدب التحكم فيهم ومعرفة أماكنهم فتارة هم في الشرق على جبال البحر الآخر و تارة قرب النيل أو نهر عطرة أو الشبال داخل أراضي مصر ولذلك نشأ عندهم حكم يساير هذه الظروف هو حكم القبيلة وزعيمها الذي تخضع له القبيلة حيث برحل مام المحتكم اليه أفردها في حقوقهم .. ويتزعمهم في حالة الاعتداء على أحد منهم أو الاعتداء على القبيسلة أر ما شيتها .. وكان بجب أن يكون هذا الرعم صاحب حكة وشدجاعة وقوة ترهب كل مشاغب وتردم كل خاوج على قانون القبيلة والجاعة .

كما أن طبيعة الأرض الموحشة أو تلالها الصخرية .. وأشجارها الشوكية وحيواياتها المتوحشة والمفترسة المتعددة ـــ التي تحيط بحياة هذا البــــدوى جملته يعيش في حالة موحشة وطهائع أقرب الى طهاع الحيوان المفترس .

أما جنوب ملتقى النبلين الابيض والآزرق فقد كافت نسكن هنالك القبسائل الزنجية في طبيعة محاطة بالاشجار المتعددة .. والامطار الغزيرة ... والنبأ تات السكشيفة التي تغطى السهول وصفاف النبل كما تعيش الحيوانات المفترسة بكثرة أكثر من الشيال مما جعلت المجموعات أن تقضى جلى تفكيرها في صنع أسلحة المثل هذه الحيوانات أو لابجاد مساكن لا تقترب منها هذه الحيوانات .. والاعشاب التي كان عوطها سور من الشوك الكثيف لا شأت كانت متازل هذه المجموعات حيث يضعب على الحيوانات المفترسة ايلا أن نقاعهم هذه الاشواك الكثيفة .

### الحضارة قبل القرن الثالث الميلادي

الحمثارة هذا التاريخ الجميد . وهذه الآثار الرائحة وتلك النهضة الى قامت على أرض النيل والفرات والبحر الأبيض المتوسط . . هــــــذا المــاضى المظم للانسان قام على أكثاف العبيد والفلاحين والعال .

إستنفذ المجتمع القديم طاقات هدف الطبقات من الفن والعمارة ومن أجل همة الآثار الرائمة التي قامت على أبادى البوسماء والمتبوذين . . كاثرا هم مصدر الدخل وهم المواهب التي تعمل . . كان المجتمع القديم يختلف في استغلاله لطاقات عنه العليقات عن المجتمع الرأسمالي أو الملكي الحديث الذي يعدض خيرات هذه الطبقات لمنفعته الشخصية لملذات الدنيا . . على أن يعيش هو في مسترى معيشي من المقع واللكما ليات و تعيش الطبقات الآخرى صافعة الانتاج حرومة من معظم الضروريات . . في حين تمكدس خيراته معطلة أو تستفل لاستغلال بحموعات أخرى . . أما المجتمع القديم قان لم يختلف في تركيبه تستفل لاستغلال بحموعات أخرى . . أما المجتمع القديم قان لم يختلف في تركيبه الاقدمين ومواهبهم . . اكتشف المن عن طريق العبادات . . الاقدمين ومواهبهم . . اكتشف المجتمع القديم الفن عن طريق العبادات . . فقد ولم بتقديس فالألفة التي اخترهها .

ومبالغة فى تقديسها سخر المجتمع القديم كل طاقات المجتمع لتنخليد هذه الآلهة . . وكان هذا التخليد وسيلتة الفن . . بجشمع عاش على السيادة . . سيادة الملكية والمعابد وكهنة المعابد والطبقة المعتازة لخدمة الملكية والمعابد . . أم بقية خلق الله نقد كان ثفاية ، وخادم لاسعاد هذة الطبقات .

[نسان من نوع آخر ایس من فصیلة هذه الطبقات الى تسیطر على مقالیه الحسلام و المعابد . . كان منالك العبید فى كل من حضارة الفراعنة أو الرومان و الاغریق أو الاشوریین . . و كان هنالك الفلاحین الفلایة المداكین و كان هنالك العمال أساس الانتاج و الابداع . . لان الاقدمین و خاصة الاغریق عدوا أهل الحرف من أهل الفن منهم النجارین و الحوذیة و البنائین وكل الفعلة . . و هى نظر بة سلیمة لان كال عمل بدوى كان محتاج لروح فنیة حتى بصبح عملا مقبولا ترتاح النفس إلى استعمالة و معاشر ته .

هذا هو وضع الحضاؤة التي قامت في العصور القديمة والتي تعدها البشرية اليوم بعصور الابداع وعصور النبوخ الانساني .

هذا هو أصل تلك الحضارات قام على اكتاف العبيد وحصاد الفلاحين رائتاجوابداعالهمال . وعاشت الطبقات العلميا في القصور والمعابد تخطط لهذه الطاقات الانسانية وتقسوا عليها . . حتى بنت الأهرامات والمعابد والقصـــور التى ثقف اليوم أمامها إجلالا وتقديساً .

جلب المدال من شتى أنحاء البلاد بلارغبة أو أجر وسيق الفلاحون بالألوف النقل الاحجار وتكسيرها . وأرسيل عشرات الآلاف البحث عن اللاهب ونقل خيرات الطبيعة إلى القصور والمعابد لشجميلها وتذريقها بأبدى هذه الطبقات المشوذة .

مي تبخلق القن . . يثبل ألفن . . وهي ترفض . .

تشود هذه الا يادى الحزيلة المريض عنه بالانيمياء والعرى تلك القصور والمعابد والتعاثيل . . وتبقى التماثيل لتميش حضارة الفراعنة .. وتذهب الملايين ضبعية لتلك الممنارة التي قامت على أسوأ صورة من صور الاستفلال .. والاضطهاد .. والتسخير ..

وكما جلب القلاح والعامل المصرى جلب الفلاح والعامل السوداني وكما سخر المواطن المصرى كعبد سخر المواطن السوداني كعبد لذاك النظام . . القائم على تحوالف البلاط الفرعواني وكهنة المعابد . .

وقد أخذ الفلاح السودائي من أرضه مثل الفلاح المصرى قسرا إلى مواطن السمل عاملا أو عبداً بلا أجر أو وعاية إنسانية تقابل هذا المجهود الذي يبدله لارضاء طموح البلاط الفرعوني وأفكار رجال المعابد والحاشية ...

وقد أخذ هؤلاء المساكين لاعر. طريق النطوع أو التجنيد ولكن عن طريق جزود الملك ، سيقوا كمبيد لا عن طريق الشراء أو البيع ولكن عن طريق وضع اليد ، أى عددنغير عليه شلة من الجنود المستعبدين تستولى عليه لينضم إلى عبودية بهوو بما خرج منهم عبد مبرز في فنون الفتال ، وعاد رسولا يقيد أبناء طبقته عبيدا حسب الآواء والصادرة إليه من البلاط أو الكهنة شمت ذلك النطام وتلك الحضارة التي قامت على النيال والتي أولعت بالما يد والمقابر والتصدور والتي يعجز دخاما على الإنفاق على تلك المشاريد في الفنية الضخمة . . .

كان لابد من السخرة والتسخير . . كان لابد من إبجاد عدد هائل من العمال المهرة وغير المهرة من أوض النيسسل ليعملوا على تشييد مثات المعايد والقصور والاهرامات التي قاست على النيل . . وبذلك وزيما لأول مرة في التاريخ تشيط حركة العمل بثلك الصورة . . واحكنه عمل بلا أجر عمل السخرة . .

الأمادات والمماليك الصغيرة حتى جاء رمن أصحبح الجنوب أكثر عناءاًمن السال الذي يستملك طاقات البشر في البناء والتشييد يروح السخرة وفقدالابدي العاملة في الزراعة من دجل المابد والقصور وصار اقتصادة يعتمد كلية على خيرات الجنوب الذي صارت فيه نفقات البناء والقشييد بأقل قدر من النفقات وقامت فيه عشرات المعابد والقصور والكن بتكاليف أقل مرى في الشال وهنا الفرع وهناك الاصل .

وحين جاء القرن الثامن قبل الميلادكانت أرض النوبة والبركل وجنوبها قد دبت فيهما الحياة وتشطت فيهما الحركة والعمل وأستقلت الآيدى العاملة البشرية أقمى استفلال لانتاج أكبر قدر من العمل البشرى . . وكارت لابد لجنوب المملكة المنى أصبح اقتصاد الدولة الآم بسيش عليه عيشة كاملة ويطائمة كل يوم بالمزيد . . بالمزيد . . حتى جاء اليوم الطبيعي في أن أن يعجز إقتصاد الجنوب ويعلن القرد . .

وإذا بالجنوب تعلا يعان التمرد ونظهر أول دولة وصلنا من المعلومات ما يكشف النا عن ما يكشف النا عن ما يكشف النا عن شكام وتوجه وتركت لنا من الآثار ما يكشف النا عن نشأتها وتوسها وتكويتها وهي دولة تبتة التي ظهرت في القرن الثامر قبل الميلاد.

بظهور ملك نبته (البركل الآن)وقد أمثلات خزانته وقرى جيشه وأصبح في وضع يسمع له أن ينفصل من الامبراطورية الأم للتي ساءت حالتها الاقتصادية ودب الضعف فيها وأصبحت لاتجد من الموارد ما يعيد لها شبابها وقوتها الأولى وأصبحت قوتها في هـــــــذه الاجنحة التي رفعت عصا العصيان بعد أن أصبح استفلالها أمراً مستحيلاً.

هـــــذا القاتون واضح في كل الجضارات والنهضات التي نامت بها الدول

والمجموعات خلال تاريخها الطويل. الوعثنا عرسبب نهضة الآغريق أوالرومان في يدحفة من التجارة والبموت وكانت التجارة والبحر هي عصب اقتصاد و التحاش حياة تلك الحضارة وكذلك الحال عند الاشور بين نقد وجدوا خيرات لهرى دجلة والفرات قاستغلوا خيرات هذه الآراضي الخصبة وماجاورها بعتى أمتلات خزائن تلك الحضارة ..

ثم جاء وقت إستنفذت فية تلك الحصارات كالطاقات هــــذا الممل التجارى ومذا الاستغلال الطبيمي القائم عن سيادة طبقة أو جموعة من السادة على العبيد والفلاحين والهال . وحين لم تجـــد ثلك الحصارات روافد جديدة لتغذية إنتصادها وتف نمو حضارتها التي هي في حقيقتها مشاريع غير إنتاجية لاتأتي بدخل أو عائد . . والصرف عليها كان بجب أن يقوم في تلك العصور على ذلك النوع من الاستغلال والسخرة . . وهذا ماحدث في أرض النيل . وسنرى ذلك في تاريخ الاسرات بشيء من الإيجال معتمدين على دراسات الحضارة المصرية في تاريخ السرات بشيء من الإيجال معتمدين على دراسات الحضارة المصرية ومنقو لات المتحف المصرى للاثار وبجوعة المكتب التي لخصت هذه الفترة من تاريخ السودان القديم بتاويخ الاسرات .

وهي الجمعوعة (١)(أ) من عام ٠٠٠٠٠ ق . م إلى عام ٢٧٧٠ ق . م الجمعوعة (ب) من عام ٢٧٢٠ ق . م إلى ٢٣٢٠ ق . م

الجموعة ﴿ ﴿ مِن عام ٢٧٧٠ ق . م إلى ﴿ ١٩٠٠ ق. م

(۲) حضارة كرمة

۳۵، لله على ١٣٠ مولة كوش القرن الثامن ق م ٨٠٠ ـــ (لي ٣٥٠ ميلادية .

ثم بعد ذلك انتهت الممالك الفر عونية بعد عام مهم ميلادية ليدخمسال السودان في العبد المسيحي .

رندود مرة أخرى انقف على بعض التفاصيل البسيط\_4 التى وصلت الينا عن أمتداد الحضارة من النبال الجنوبوازدهار هدفه الحضارة خلال فلك الحنبات الخسة التى بيناها ثم فقف على أثار قلك الحضارة من الفن والعمارة و نرى .. أتجاهات هذا الذن وفي أى الإغراض وجه واستقل ..

الجسرعة (أ) من عام ٢٤٠٠ ق . م [لي ٢٧٢٠ ق . م

جعل المؤرخون بداية الحياة من جديد بعددن الطوفان لوادى النيل يعام مديه قبل الميلاد إلى عام . . . . وه قبل الميلاد حيث بدأ العصر الفرعوني يعد شبابه و تكوينه و تظهر الحضارة الفرعونية على أرض النيل و الكان هذا الجزء من تاريخ الحضارة المعربة الأولى فيحسن أن نربط بين الحضارتين أو تتحدث عن حضارة و ادى النيل ككل حتى نتضح لنا الصورة لتك النهضة وذلك التوسع في تلك العصور البعيدة التي تتصورها و الوقوف عند بعض الحفائق العلمية لها عكن أن تجعل من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حلوة المذين يعشقون وذلك الخابط من تاريخ تلك الحقبة صورة اسطورية حلوة المذين يعشقون وذلك الخليط من التقاليد و المشقدات التي تبدوا المامده في الحضارات القدم .....

و تدخلالدولة السودانية الآولى أو أرض ويتاهنسو ، كما كانت تسمى أرض النيل جنوب أسوان . . تدخل هسيسة، الدولة من . . ٣٤ ق م إلى ٢٧٢٠ق م يدخل هذا الجزء من تاريخ السودان مرحلتين من مراحل الحصارة المصرية التي إنفق على تفسيمها إلى مجموعات الأسرات : ومنها الدولة القدعية أو المنفية (٤٠٠٥ – ٣٠٦٤ ق.م) أو دولة منف من الاسرة الاولى إلى الاسرة الماشرة ثم تدخل في الدولة الوسطى أو الطيبية الاولى تبتدى من عام (٤٠٠٤ – ١٧٠٢ . قم) أو دولة طيبة وتبدى من الاسرة الحادية عشر و تنتهى في الاسرة السابعة عشر و تنتهى في الاسرة السابعة عشر .

زهم!لمصريون القدماء أن أصلهم جاءمن تسعةالهة خلقت ، تو ، المحيط الأول مكان الآلهة رع ، ألهة الشمس في باطنة لم ظهر هذا الكون قيسط اللهور على السهول والوديان وطرد الظلمات وقسم هذا السكون إلى ماء ويابسه . ووأت الآلهة رع هذة الآرض غنديد إيتها كما علمها ، نو » .

وأت الحياة بدون حياة ولانبانات وزرف الدموع السخينة التي زات من عينية الرقاء وعلمت الدموع الحيوانات والنباتات .. ورأى الآرض منيسطة . . فظهر الآله وشو ، ورفعها على ذراعية الحيلتين . . وجمل لحاالجبال أونادا وأعمدة التساعد على تماسكها . . وبانت الآرض ، . حسب مارصل إليه تفسكير هم في الوجود بأنها عبارة عن صندوق مربع قائم على أعمدة من الجيال تفطية المياء من كل جانب قاعدته هذه اليابسة ..

وعندما توصلوا لجنان الحياة على هذا المتوال خلقوا حسب نفوسهم وأعمالهم آلهة الخيرانة ابل الآيام والفصول والحوادث الطبية. . وكان مقا اشيئا ضرورياً بأن يخلقوا الرمز الحكل تصوراتهم التي يجب أن يجدوا لها مدلولا ومفهوما . وجعلوا الالمة درج آلية الشعب حاكما على الارض وحدارة التاريد في حدد

وجعلوا الالهة درع، آلهةالشمس حاكما على الارض وجعلوا اقامته في عين الشمس وفكرواأنه لا يمكن أن يميش وحيدافيصلوا لدرعيته. . يخرج عند شروق الشمس الصافية في زور قه تصحيه حاشية من الآلهة . . طائفا بالارض ناشر احكته ونصائحه على رعاياه فى كل الارض .. مسديا لهم النصيحة والحبرة .. حثى وكب تشيطان وأس خادمته و ابزيس ، لتقكر فى أخذ الطلسم البحرى الذى ورئه عن والديه الذى يضمن لحامله الملك الذى ورئه عن والديه ويحفظه من الضرر والاذى . وتجمعت خادمته فى سرقة الطلسم السحرى حتى متعفت سلطة رع الارضيه وتجمع البشر خلمه . وعندما شعر ورع ، بنكران البشر لخيره وأبوئه جم الالهة غاضا من البشر وحكوا على البشر بالمقتلو ثولى الالهة ها تور

وبدأ في إرسال الاربئة لفتك البشر .. ومازال ها تور يقتك بهم حتى اشفق رع صاحب الفلب الطيب على نبكيه البشر من ها تور . . فا نقذهم . . ثم صعد على ظهر بقرة إلى الساء . . ثم نستمر سلسلة الالهة التي تصورها الانسان القديم لتقف مكان الحقيقة ثم جاء و أوزيريس عن سلاله وع قاحية الشعب واحبه رع وخلفه ملكا على مصر ثم تزوج إوزيريس باختة وإيزيس، و جعلمة شريكته في الملك وعلم المصر بين الفلاحة و أخرع الهم الالات الزراعية وعلمهم إيزيس الطحن بالرحى والفنزل بنسج الكتان و مبادى و السحر و الطب و سنت الهم قوا نين الزواج الشرعى .

ووضع لهمأوزير يسالكتب والطقوس والقوانين الدينية و بني طيبة وقيل ولد فيها . .

ثم دخل الملك إلى أيزيس ورحل عن بلاده مع بعض الآلهة على شعوب الأرض الآخرى يعلمهم ماعلم المصربين . ثم عاد إلى مصر قدر له أخاه يتفون آالهة الشر وقتله غدرا .

وكان لاوزريس طفل حين فتل يدعى حوريس وعلم الطفل يعد أنكبر يقصة مقتل والده اوزيريس على يدعمه و بتفون . . وأضطر التنازل عن أرض الدانة فانقسمت مصر بعد ذلك إلربملكتين الأولى الوادي وهي واقعة بين منف والشلال الأول وكانت من بصيب العم و بتفون و والاخرى الدانة وكانت من تصيب حوريس ثم جاء الى أرض مصر إسرتان عظيمتان حكمتا مصر وأمند ملكم الى الفرات شرقا وقل الحيشة جنوبا وريماكان المقصود بالحبشة أرض السودان رغم قدم حصارة الحبشة.

واشمهر ملوك هماتين الاسركين و توت به الذي عملم المصريين المكتابة والبعث في أحوال الفيلك وأوجه القمر وحركة الشمس وقسم السيئة الى أيام وشهور وقصول .. فصل التخصير ( نمو الزرع ) وقصال الحصياد وقصيل الفيعدان وسمى شهور السنة بأسماء الآلهة فجعل الشهر الآول توت والثاني بابه والثالث هاتور .

وظلت مصر تحت حكم الآلهة الذين كانت السلطة فى أيديهم ثم بعدهم الجند ثم بقية السكان من فلاحين وعمال وعبيد ..

وزاد ظلم الكثة وإستبدادهم حتى ظهر وأميينا ، وحرض الجنضرد على الدكمينة حتى اعترفوا به ملكا .. وبذلك تغير نظام الملك على وادى النيل وأصبح الكمينة بساعدون الملك بعد أن كانوا هم يصرفون الملك وعمقوا فى تلك الفترة التي حكوها فكرة الافة وعقابها وابتدعوا ما شاء لهم خيالهم من الالهة حتى جعلوا لمكل شيء الاه وظل هذا التأثير الاول والاعمان المطلق بالافحة هدن صنع واختراع دولة الكمنة الأولى وظل هذا الاعتقاد قروقا طويلة حتى جاءت المسيحية ثم الاسلام . وقد امتد هذا الاعان بالالهة على طول النيل حيث امتدت دولة الالهة ثم المملكة المصرية التي توسعت لقلي حاجات العمرات التي قامت في وادى النيل لتخليد الالهة والموتى .. وعا ساعد الى خلود الاعارب بالالهة أن الملوك بعد تنازل الالهة عن الملك جعلوا المك نفسين أحداما سيدة بالالهة أن الملوك بعد تنازل الالهة عن الملك بعلوا المك نفسين أحداما سيدة الدلتا والاخرى سيدة الصعيد .. وان الملوك يتناسلون من الشمس .

هذا المفهوم الديني الذي عمق بين عامة التهسمية من رجال حكما. وكهنة تفرغوا المتفكير الديني جمل الشعب في حالة سلبية لأى ظلم يقع عليه.. فلا يصح أن ينعنب العبيد من الكهنة والملوك آلهة كما علموا واعتقدوا ويذلك سخروا شعب وادى النبل لخدمة الالهة وجمسلوا كل البشر عبسيدا الهؤلاء الملوك والالهة.

هذا هو الشظام الملكي الذي شب على أرعق واوى النبيل .. حد من أي تعكير للتمود عند الناس و جمل من بلوكه آلمة وخلق أساطيرالا ابداهم. وهي أخطر فكرة لتدل حركة الناس ضد ، الظام و بدوا أن كهنة القرون الوسطى في أوريا قد استلهموا هذه الفكرة ووقفو حائلا بين تمرد الشحوب الاوربية على ظلم الاقدطاع الاوربي وجعلوا هذا الظلم من مشيشة أثرب .. وجعلوا الماوك أبناء الرب المختارين وأى تمرد ضد هؤلاء الملوك المنا هو تمرد ضد أثرب حتى وصل هذا الظلم لرجال خرجوا من الكنيسة وحطموا هذا الاعتقاد وأنقذوا البشرية من سباتها الصلال كهنة القرون الوسطى مثل مادتن لوثر .

ثم ظهرت عبادة الحيوانات على يد الملك كاكار واشتهر العجل وأبيس، في منف إلم بقية أراضي النيل وزاد حب المصريين علوكهم بعد عهد الملك بيتوتريس الذي سن القوانين وأباح النداء حق ترلى الحدكم .. وجعل الملك نائب الالهدة وابن الشمس.

## تطور الفنون ونشأتها في السودان

## نشأة الفن الأول

و ۱۰۰۰ تا چسته من الحرح من العراج السول و تسلمه الإنسان الأول ، بين الرسم والنحث والموسيةي و الفناء ، فلاشكاً نه قد توصل إلى واحدة تلوا الاخرى .

لا نستطيع أن نكتشف هــــــذا الفن الآول إلا إذا وصمنا في إعتيارنا تظرية وهي أن كل الفئون تخصع للامكانيات الطبيعية .

الفن هو الإنسان ذائداً الاستكانيات الطبيعية القرحوله بما فيهامن باتات وإمكانيات اجتماعية وحضارية النع.

فلو حاولتا أن نطبق هذه النظرية على الفنون البدائية الأولى انسكنشف أى

الفئون استطاع أن يكتشفها الإنسان درن غيرها فسوف تقدم الرسم وقلنص على الفئون الآخرى لانها أخذت في طورها الاول تغليد الطبيعة من الصورة التي أنطبعت في الذهن أومحاكاة الطبيعة .

أما الموسيقى فقد كانت تحتاج إلى آلات وإحساس أرحق وكذلك الرقص والغفاء يحتاج لأمكانيات حسية رفنية فى الانسان لم تكن قد تكونت بعد فى حياة الانسان الاول الذى عاش وحيداً بين الادغال والحيوانات ، يفترسها وتفترسه لا فرق بين ، حياته وحياتها غير بعض التصرفات العقلية التي كان يأتى بها بأوى يأودك ل كوخ من فلبرد والحر والمطر أو يختبىء من الحيوانات أو فى كيفية صيد حيوان قوى .

هسسندا الانسان الاول ترك اننا أثاره على المكهوف والصخور ثلاك إلآثار أعطننا فكرة عن مقدرة الانسان الاول على محاكاة الطبيعة إلا أن معظم المؤوخين لم يحاولوا أن يبحثوا عن الفنون الاولى التي نشأت كالرسم أو التحت بل وقف معظم المؤوخين مع النبعت وذاك للإثار التي وجدت أما الفنون الاخرى التي لم تخلف تراثاما ديا فلم محاولوا أن يبحثوا عنها كالموسيعي والرقص وإنحدا التي لم تخلف تراثاما ديا فلم محاولوا أن يبحثوا عنها كالموسيعي والرقص وإنحدا المحنور هذا الفنون بعد تطور النحت وهي مرحلة بعيدة في حياة الانسان المعنارية .

كانت ظروف الإنسان الأول تهيئة الرسم قبل النحت فالنحت عملية أصعب من الرسم وذاك المواد التي تستعمل في كل من الحالمتيند فقد تعلم الإنسان

الأول الرسم بالصدفة . . . جلس على شاطى. النهر أو تحت شجرة وبدأ يخط بيده على الأرض . . . أشكالا غربية غير مقصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا على الأرض لم يحدد ماميتها وبدأت هذا الخطوط على الأرض تأخذ شكلا آخر في ذهنه ، بعد أن كانت عملية عضوية أو حركة غير مباشرة من يده بدأ يوظف هذه الحركة لتقليد شيء بما يراه أمامه . . وهو بلاشك لم يخلق شكلا جميلا به كل المقاييس الفنية وليكنه استطاع أن يرسم الشكل الذي أواده إن كان اشخصه أو لحيوان أو شجرة أو طير . . . وبدأت له هذه العملية جميلة تمالاً قراعه وتشغله وصار عارسها كما وجد الوقت والمسكان المناسب لهذه العملية .

بعد أن ترصل الإنسان بالصدفة بتخفيطه على الأرض إلى الرسم توصل كذلك على النحت على الحجر يعد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وحين اضطرته الظروف إلى الاحتياء بالكهف لم يمارس النحت في بدايه أمره لملا الفراغ الذي يحتربه بل بدأ يلعب على الارض يخط أشكالا غريبة أو مقصودة لمظاهر الطبيعة ثم اكتشف وجود حجر حاد يجانبه فيدا يتقش على الكهوف تلك الاشكال التي كان مخطها على الارض بعد أن تمرس عليها . بعض تلك المنقوش التي كان مخطها على الأرض بعد أن تمرس عليها . بعض تلك المنقوش التي كان مخطها على جدران الدكموف احتفظت بشكلها لتصل إليتا و تعطيفا وثيقة خطية على مقدرة الإنسان على العمل الذي مستحدثاً الإمكانيات المادية التي حوله .

أما الموسيق والرقص والفناء أيهما سيق الآخر فيمكن التوصل إلى النقيجة بنفس النظرية الآولى ، فقد بدأ الرقص والفناء في لحظة واحدة . . . وجله ذلك أمبيراً للاندهاش والفرحة في لحظة معينة ومعبراً عن سروره . . . حين حاول الإنسان الآول أن يصطاد حيواناً . ونجح في اصطياد ذلك الحيوان وبدون أن

يشعر بدا يتغز قرحا ويصدر أصواناً ليست جميلة على كل حال والكن لها إيقاع يساير الحال والله ويعبر عن حالته النفسية وفرحته وهي عبارة عن همهمة وقفزات عالية ثم جاءت الموسيق في حياة الإقبان الأول حين وجد نفسه سائراً وحيداً يلعب بأصابعه فتنطيه فرقعة الآصابع إيفاعاً منتظماً متثوعاً وصار يكرد هذا الايقاع وينسجم إليه بحفر ده ثم طور هذا الايقاع بالضرب على الآيدى مع المجموعات فتعبير عن القرح مصاحبا الرقص الجاعي حين تصطاد حيواناً . أو تعبيراً عن اللقاء والعودة إلى المنزل أو المسكان الذي اختارته القاء فيه.

اقد حاولنا أن نعطى صورة عن بداية الفنون مع بدايه الانسان الأول. ولا بد الآن علينا أن نتتبع نطور هذه الفنون في السردان عبر التاريخ بعد أن انتظم الإنسان في بحرعات وتطورت حياته البدائية لحياة اجتماعية لها قواتين ونظم وذلك خلال مسيرة الإنسان على النيل حتى وصل إلى الحصارة الفرعونية ثم المسيحية والإسلامية .

نود أن نشيف نظرية أخرى للفن وهي أربي الفن تسهير عن إمكانيات الطبيعة والجنتمج.

إستممل الانسان إمكانيات الطبيعة التي حوله علمق منها اللف الذي يمكن أن يأتي من الك الامكانيات ...

فلو نظرنا في ظروف الحصارات التي قامت حول البحر الآبيض المترسط رهى الحضارة الفرعونية والاشورية والاغريقية والرومانية لوجدنا أن أعظم ما خلفته نلك الحضارات لا نتمدى عن إمكانيات الطبيعة ، ققد وجد الانسان الأول على النيل الامكانيات المساعدة لتشييد العارة والنحت من حجارة الجرانيت

الذي يساعد على النفش الغائر وكذاك بجد الجبر الأبيض وأثراع عديدة من الحجارة في كل منطقة .

فقد وجد الانسان على النيل مواد حجرية عنلفة استفلها كابا بحا يناسب إمكانيات تلك المواد للاعمسال الفنية مثال ذلك حجر الجرانيت الاحر ذى الحبيات الحشنة لصنع التاثيل الكبيرة التي لا تحتاج لصفل وشكل ملس ناعم واستفل الجرانيت الاسورذي الحبيبات الصغيرة التهائيل الصغيرة وذلك ليجملها ملساء رقيقة على اليد وإمكانية صفاها في أشكال صغيرة المتلفة . . . واستفل حجارة الجير لرخاوتها وإمكانية صبغها بالالوان واحتفاظها بتلك الالوان .

توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على النيل في حين لم توجد مثل هذه الامكانيات في منطقة الحضارة الاشروية التيكانت نقيم مبانيها من الطين وقد ساعدتها ظروفها الانتصادية وإمكانياتها المادية على استيراد عدّه الاحتجار للتمائيل من خارج متطقتها ولمذلك ساعدت السلة جبال الآلب وغناءها بالاحتجار المختلفة على قيام التمائيل وعمارة الاعمدة عند الاغريق والرومان .

أما في السودان فقد هيأت الظروف للمنطقة الشهالية في السودان قيام مثل الله فلا السودان قيام مثل الله الفنون من نحت وعمارة وذلك لفناء الله المنطقة بسلسلة جمال تحييط بمجرى النيل بمنا يساعد على بقاء الله الآثار القديمة عبر التاريخ والطبيعي المنت المجرية بتاريخها عبر التاريخ وغم الحسراب البشرى والطبيعي المنت تعرضت له.

أما إذا سر ذا جتوب المنطقة الشبالية فنجب قلة الجبال التي تصلح لبناء عمارة كالتي قامت في الشبال وكنذلك التباتيل الأمر المنتى جعل أثر هذه المنطقة خلال العصر الفرعوني غير معروف .. وأسكن هذه المنطقة استقلت إمكانياتها العابيعية وهى ( الطين ) ، لبناء المعابد والنما ثيل من الصلصال وصنع الفخار الآمر الذي جعل آثار هذه المنطقة فابلة للتلف بواسطة الإنسان والطبيعة بمنا جملنا لا نعش على آثار كافية النك الحصارة التي نشأت في مروى القديمة قرب الدامر وذلك لاعتباد عمارة وفن تلك المنطقة على بنهاء فلاعها ومعابدها من الطين وتماثيلها وأوائيها من الصلصال .

وقد امتازت أرض السودان رجباله بالممادن كالدمب والنحاس والحديد الآمر الذي ساعد الحضارة الفرعو نية لاستغلال مدّد الممادن في التبائيل والأوائي والزينة إلى أبعد حدى.

وقد برع الفنانون في تشكيل تلك المعادن وإخراج تما تيــــل غاية في الجمال والروعة وقد إحتفظت لنا منطقة البركل ( نباتاً ) بيمض هذه التماثيل الذهبية كما تضم المتاحف الأوربية ومتحف القاهرة الكثير من آثار تلك المصارة التي قامت في السودان من المعادن والذهب والأحجار.

وهنالك إمكانية أخرى وهى النباتات الطبيعية من أشجار و نبات نبت على النفاف النيل استغلبا الانسسان في كثير من حاجياته اليومية وقد ظهرت المصنوعات الخشية ضمن الآثار المعروضة في متعف القاهرة وإذا ابتعدنا عن النيل نجد إمكانيات أخرى استغلت نفس الاستغلال لحاجة الانسان للجال وهي المصنوعات المصنوعات الحيوانات المختلفة والطيور والاشجار وقد أختص جنوب السودان بنوعين من المصنوعات الحشية. أختص جنوب السودان بنوعين من المصنوعات الخشية. وفي المصنوعات الحشية. وذلك من الاعتساب القابلة على التشكيل كما استغل الابنوس والعاج وظهرت في غرب السودان المصنوعات الجادية للحيوانات والزراحة والطيور والنباتات غرب السودان المصنوعات الجادية للحيوانات والزراحة والطيور والنباتات ونقدت تلك المنطقة المصنوعات الجادية للحيوانات والزراحة والطيور والنباتات والتراسات المنافة المصنوعات الحجرية والصلصال وذلك تطبيعة الإرحن الرماية ولقاة الاحجار الصالحة لحدا الفن إن كان للعارة أو النحت .

#### تطور مذه ألفنون :

مذه قسكرة عامة عن نشأة الفتون عند الانسان وتنوع عاده الفتون فيالسودان باغتلاف الآماكن والامكانيات الطبيعية لآن تلون المشبون وتوعها جاء تتيجة تلون واختلاف الامكانيات الفنية .

فالانسان عنصر واحد متساوى فى كل الاستكانيات البشرية الحلاقة ، وما يظهر هذا النتوع هو الطبيعة أو المستادة الفنية المصنوع منها الفن ومظاهر الطبيعة نفسها توحى بالفن وعاكاته . لانه لا يعقل أن يرسم سكان غرب السودان أو النيل المدب النطى أو الحيوانات البحرية والقطبية كما لا بحوز أن يصنح الانسان فى الجنوب مصنوعاته الفنية من المرمر والاحجار الصالحة الفن وصى غير موجودة بحوزته ولا بدرك الامكانيات التي أعطتها له الطبيعة كالعاج والاشجار وجنورها والحيوانات وعني المسلح والاشجار المائمة المناس علمائمة ويقتكن في صديم الجال الصحراوية والخيل والتساح والطيور المتواجدة بجافيه بكثرة ويقتكن في صديم الجال الصحراوية والحيل والتساح والعيور المتواجدة المناس المناطق الاستوانية .

من الامكانيات التي حول إلانسان ومن مظاهر الطبيعية خلق الانسان فنو أه وبدأ يطورها عرور الزمن والعصمور وإن كنا لم أمثر على أثار قديمة لسكان النيل قبل العصارة الفرعوئية فلا يعنى ذلك أن تلك الفترة التي سبقت الحضارة الفرعونية لم تخلق فناً ولكن الأمر يرجع إلى أن تلك المصلوعات لم نقاوم مأد بها الطبيعية كل هذه القرون بجائب المناطق الآخرى التي لم تتوافر لها المسلم هذه المواد الحجرية القابلة على البقاء والتي كانت مصنوعاتها من الطبين والصلصالي وغلفات الحيوانات من عظام وجلود ومن أخشاب الآشجار وتمارها .

ظهر القن في شمال السودان ذَّلك المدى خلفته أنا آثار الاسرة الثانية عشر



الميه التره ه ها وقد حجالة إيداء ب الإداد



آمد خوار مرب ها مستامت المساود الدير المساود الدير المساود و معتبه المساول المساود ال



المعانيد من الطبل خاند اسور والتفايد الجنوب وهذه الإنسان خال أكتب ال

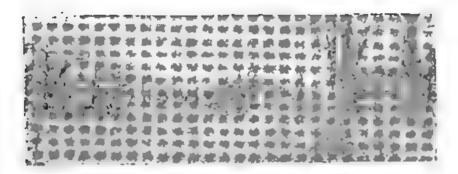

غابات النيل الازرق طيبه سهلة تختلف عن غابات الجنوب ، وقرت المرحى للماشية واتاحت للانسان إن يرتادها ويستغيدمنها

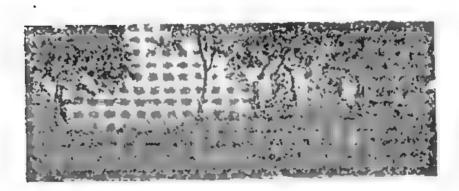

العابيمه على النبل الازرق غنيه بسيطه في تركيبها اناحت للانسان الذي عمرها أمكانيات لا عمد

الطيبية ( ٢٧٥٩ – ٢٩٦٣) ق . م وكذاك ظهرت آثار هذا الفن الفرعو في في منطقة اللوبة وأسران قبل هذه الأسرة في عهد الآسرة السادس الآسوانية ( ٢٦٠٣ – ٣٢٩٩ ) ق.م.

لم يظهر الفن في السودان بظهور العضارة الفرعونية في القرن الآر بسين قبل الميلاد إنما ظهر الفن تبل ذلك بآلاف السنين واستخدمت نفس المادة الني استمر صنع الفن منها بعد ذلك في عصر الفراعنة و أسكن ما ظهر في هذه المنطقة هو التآثير الفرعوني وتوظيف هذا الفر للحدمة العبادات واستمان الانسان ببعض الاندوات الفنية التي تستعمل للنقش والنحت على المحجر ، أما نوع الفنون قبل النائير الفرعوني والاغراض التي كان يستعمل من أجاما مهي لاشك و معظمها النائير الفرعوني والاغراض دينية وثنيه أيضاً لم تعثر على آثار لها ولسكن عاكاة للطبيعة وربما أغراض دينية وثنيه أيضاً لم تعثر على آثار لها ولسكن عالاشك فيه أن المجتمع على النبيل داخل منعلقة النوبة وجنوبها قد انتظم وعرف لاشك فيه أن المجتمع على النبيل داخل منعلقة النوبة وجنوبها قد انتظم وعرف النظم الاجتماعية الآول وقرقي في هذا السلوك الاجتماعي الآمر الذي أثاس له أن الحلاقة النظم الاجتماعية الآمراء الحليلة وتقليد الطبيعة والسكت على مقدارته الحلاقة القوت والسكن وحاجياته الطبيعية الحياة .

إن ما تعطيناً له الآثار عربي أثر الحصارة الفرعونية بجب أن لا يوقف تصورنا عن وجود آثار تديمة الدثرت بفعل قطبيعة أو بفعل الانسان أو بفعل الحصارات المتعاقبة . وعلينا أن تصع في اعتبارنا إن الاستقرار وتنظيم الحياة المعيشية وحسمان حبل العيش من اللموامل المساعدة الاستقرار الذي من داخله تأتى الاشياما لحلاقة وتتفتح في ظلمالمواهب الانسسانية الرقيقة ويقود لتهذيب السلوك والاخلاق التي يتعكس أثرها في الفن .

إذن منالك فن نشأ على النيلة بل قيام الحصارة الفرعو تية مختلف بأخلاف

إمكانيات النيل الطبيعية وذاك بسبب ما أعطاء النيل للمجدوعات الى عمرته من خيرات وعيش مضمون من زراعة وحيوانات وماء ... اخ ...

كانت الحضارة الفرهو ثية قفزة في حياة المجموعات التي سكمت النيل وذلك بسبب بسيط وهو تسخير كل إمكانيات الناس في أيدى فئة قليلة من الملوك والكهنة الآمر الذي أمسكن استغلال كل تلك الإمكانيات البشرية لحاق الحصارة التي قامت على الفسوة والسخرة على حياة الآفراد العاديين ...

عرف النبراعنة فن النحت والنقش وأبدعوا فيه وانتقل هسمندا الفن إلى السودان بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في عصر الاسرة الثانية عشر الطيبية قبل ثلاثة آلاف سنة قبل ألميلاد والتي وحدت الحياة في مصر من جديد وعادت طيبة من جديد عاصمة الدولة المصرية التي همسمنت تفوذها إلى السودان حيث الميتشف الدهب في السودان الأمر الذي حتم ضم و إثيوبياء أي و بلاد النوبة إلى المملكة المصرية الفرعونية وانتشار اللفن الفرعوني ، وقد كان المذهب من الحوامل المساعدة لنقل الحضارة الفرعونية للجنوب والاحتفاظ بالأراضي التي تصل إليها وذلك من أجل المزيد من الدهب الدهايد وتماثيل الآلمة والملوك والزيئة والادوات المؤلية .

وساعد وجود الدهب بأراضى السودار. لانتقال العال الهرة من مصر والعنبين لتنقية اللهمب وصبه في سبائك و نقله إلى مصر وانتشر في السودان صناعة النبائيل الصغيرة للزلمة والحيوانات المقدسة كما أن استخراج العديد من المعادن نشر صناعة الأوانى وآلات النقش كان الأرض المعدن الغنية بالذهب أثر كبير لاهتام المصريين بالأراضى الجنوبية .

#### الركس ع

يصعب تحديد نوع الرفس القديم الذى عاش على أرض السودان و لسكن بعض

اللوحات الاثرية وما وجد من أثار في مصر يستطيع بساطة أرف يعطينا صورة عن ثوع الرقصات التي كانت سائدة على النيل إذا أعتبرنا أن ظروف المعيشة على النيل تكاد تبكون مناشبهة رغم أختسلاف الظروف الاجتاعية تحسبت النظام الفرعوفي والمسلكية في أرض النوية والنظم الاخرى المنتشرة جنوبا التي لاشك لها تأثير أيضا على الرقص ، وقد خلفت النا الحضارة الفرعونية العديد من الرسومات عا مهد لتقديم دراسات طيبة عن حال الرقص عنسد المصريين وغن سنحاول أرب نقترب من تلك الدراسات واضعين في اعتبارنا الاختسلاف الذي سيطرأ نشيخة الظروف المعيشية والمناخية والاجتماعية.

وقد أطهرت اللوحات التي وجدت بعض الرقصات لاهالي الجنوب فيالنوية والزنوج بآلاتهم الموسيقية وحركاتهم . . .

وقد ضم كتاب الرقم المصرى القديم لاوينا الكسوفا دراسة جيدة الرقص المصرى كا تعدمت السيعة والسبعين لوحة التي جمها الكتاب أنواع الرقص وأوضح إشتراك بعض أحسل جنوب مصر في بعض الرقصات وبعض آلاتهم الموسيقية انتشار معظم المك الرقصات في أرض السودات يعد أن انتقل إليه بعض الحكام المصربين في عهد الاسرة الثانية عشر وإذا أردنا أن ندرس الحركات التي تسيطر على الرقص على النيل في مصر والسودان والتي مايزال جرم من المك الرقصات والحركات باقيا حتى الآن لبقاء نفس الظروف الميشة بالنبة المامة الناس وهي حركات تشبه حركة الرجل الذي يحفر والذي ينظف الذره والقدسيح بالربح ثم حركات الرجال على المراكب ثم حركة غرس الزدع والبذرة . .

بعض الرامات هادى، وبعضها مثير كراصات النساء وقد كانجمل الرقصات

يشتمل على الرقصات الاستعراضية مثل وقصات القوة ، ثم وقصات الافراح ثمروقهات الطبقات الحمادو الرقصات ثمروقهات الطبقات الحمادو الرقصات البيلوانية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروف الاجتماعيه لتسلية الاغتياء والمسلوك والطبقة الخاصة التي كانت تحتفظ بالعبيد والراقصين من الجنسين . . . ثم كانت الرقصات الدينية داخل المعابد وخارج المعابد .

وقد ظهرت في بعض الصور الرقصات الزنجية رمعها الطبلة الافريقية فقد كانت إمكانيات العصر الفرعوني وبلاطه تستطيع أن تستوردكل ما تريده من أدرات اللهو والمدح وبدلك أعطت الفن المصرى إمكانيات لاحد لها ياستجلاب كلفة الفنون والرغبات التي برغبها أهل البلاد إلى مصر لتبعيش فيه ويذاك غنت الفن المصرى بفنون جديدة عليه إستقاد منها شعب وادى النيل...

أما في المناطق الآخرى البحيدة عن النيل فقد كان فنها لاشك يختلف عن فن سكان النيل نسبة لاختلاف الظروف المعيشية والبيشية إذ عادة ماثأتي رقصات الشعوب من حركات العمل أو مشابهة لهاني كثير من الاحيان .

وإذا أردنا أن نجد منطقة غنية بالسكان قسوف تجد منطقة البحر الآحر حيث سكنت قبائل عنتلفة وحيث لم نجد أنارا تنبئيء عن حضارة هذه المنطقة وتكشف لنا إسكانياتها السابقة إلا إننا نجيد في بعضر قصائهم اليوم مايسا ير ظروف معيشتهم في التنقل والجرى و صيد الحيوانات البرية كالآرائب والطيور وحركات رقصهم في مجملها تعبير عن الفنص والوثب والحركة الحربية السريعة عا فيها المباوزة التي هي أحدى وقصائهم .

### المرسيقى:

عرف سكان وادى النيل مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية ماذال كشير منها باقياً حتى الآن وقدكان للحضارة الفرعوئية وما صاحبها من عبادات وثنية وطقوس دينية محتاج الموسيةي مع وجود طبقة خاصه بمرتاحة تبحث عن اللهو والمرح شجعت القنون والموسيقي من أجل مشتها المخاصة وأتاحت خلق فن عام وفن خاص لهذه الطبقة في مناسباتها المختلفة .

وقد اتتشرت الآلات الموسيقية بأنتشار الذن ، في البلاط وفن المعابد وقن الطبقة الخاصة وفن عامة الشعب وقسمه استعملت آلات موسيقية مثل الجنث والكنارة والطنبور والجيتار ، الذبار ، الدف والصفقة على الأيسمدى والطبول . . .

وقد أمتم بالاحتفال بالاعباد ، كعيد الحصاد وفيضان النيل والاحتفالات الدينية وقد أنتم بالاحتفال بالاعبادات في السودان بعد تمركز الحضارة الفرعونية فيه يعد القبل في الدولة أفرعونية فيه يعد القبل في الدولة أفرعونية وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة من الشرق ومن شمال البحر الابيض المتوسط وبقيام درلة نبته السودانية لتحكم السودان ومعم وتطرد عنه خطر الاشوريين والليبين .

وقد كان الثراء مصر الفرعونية أثركبير في استجلاب الآلات الموسيقية من أماكن بعيدة وأحضار المواد التي لم تتوفي علياو مده الآلات التي كانت تستجلب ولا توجد موادها محليا كانت الخاصة والبلاط والمعابد . أما عامة الشعب فقد كانت المزامير وهي من البوص و الطار المصنوع من جلود الماعزو الربابة آلات عكن صنعها من المواد الحلية بواسطة عامة الشعب . .

وقد كانت الآلات الرئيسية للبوسيقة قد انتشرت في السودان كالربابة والطاو والطبلة الافريقية وهي الآلات التي يمكن من منامها من المواد المحلية من نبأنات وحيوانات . وقد كان الطبقة الحاكمة في نبته ومروى نفس الفرق الموسيقي التي كانت لفراعنة مصر نسبة للامكانيات للادية ولمكانه المعابد والطقوس الدينية بجانب البلاط (الملكي وأهمية هذه الطقوس الدينية التي كانت الموسيقي عنصرا هاما فيه .

فقد عرفت الطبقة الحاكة والخاصة أنواعاته في الفنون والموسيقي والرقص لم تكن مناحة لبقية سكان النيل كما كانت المعابد موسيقاها الخاصة والاعياد الني حافظ حكام السودان عليها في ظل الحضارة الفرعونية على التمسك بها مثل تقديس النيل وأعياد الحصاد والفيضان والافراح دهي عادات ماذالت أثارها ياقية حتى اليوم.

#### العمارة:

كثيرون يسألون عن حصارة السودان وأثارها بعد منطقة البركل شمال السودان قلا يجدون إلا يعص الاثار البسيطة التي لاتفيد كثيرا ولاتعطى صورة حقيقية عن نهضة تلك المهضارة. وقد قات على البعض عن إمكانيات الطبيعة ومواردها لحفظ أثار تنك المهضارة.

فقد اختصت المنطقة الشهالية من السودان بنوع خاص من الاحتجار صالح لبناء المعابد والقصور والاهرامات لانؤثر فيه الطبيعة من وياح وأمطار ولا تتأكل سريعا بفعل الموامل الطبيعية الامر الذي ابقى اشهال السودان السكثير من أثار تنك المصارة وغم عبث الناس وتحطيمها بواسطة الآفراد والجماعات وإستغلال تلك الاعراض كثيرة عبرالناريخ أما المنطقة التي تقع جنوب علمة صوبا

المسيحية قرب ملتقى النيلين حيث قامت حضارة وعمارة عظيمة لم تذك لنا الابام منها الا بعض الانار البسيطة فيرجع ذلك إلى المواد التي لا تستطيع أن تحافظ على نفسها الاف السنين لان معظم العارة التي شيدت في مروى وسويه المسيحية كانت مصنوعة من اللهن والاحجار التي لاتحتمل تفييرات العلبيعة من رياح وامطار وجفاف لتبقيآ لالف السنين.

وضى إذا حادلنا أن نبحت عن إمكانيات ها ثين المنطقتين مروى القديمة وصوبه المسيحية أنجد الطبيعة هنا أغنى من شمال السردان حيث هذا الآراضي الزراعية أكبر مساحة وأخصب والمراهي لاحدود لها الآمر الذي اتاح لها تين المنطقة بن من الحيرات الطبيعية من نباتية وحيوانية ما يحملها غنية تنقصل هن شيال الوادي وتجلب منه ما تربد . . إلا أن مناخ هذه المنطقة كان له أثر مباشر في اندنارا آثار تلك الحضارة التي قامت في منطقة الحرطوم رسوبة .

## الالية عندالفرس

كان الفرس يتبعون عادات وقاليد أعرف منها ماطي : \_ لم يكن لديهم أية صورة أو تماثيل اللهة ولا معابد ولا مدايع \_إذكانوا يعتبرون استعمالها علامة من علامات الحاقة ، وأظن هذا واجع إلى عدم أعتقادهم بأن طبيعة الآلهة من طبيعة البشر ، كاكان يتصور الاغريق ، ومع ذلك كان من عادتهم يصعدوا إلى قم الجبال ويقدموا الذبائح لجوبتر وهو الاسم الذي يعلقونه على المجموعة الدكونية كلها كاكان من عادتهم أيضا أن يقدموا الدبائح للشمس والقمر والارض وللنار والماء والربح ، هسفة فقط هي الالحة التي توارثوا عبادتها من اسلافهم منذ أقدم العصور الغابرة .

أعظم يوم محتفلون به هو يوم عيه ميلادهم من بين أيام السنة.

ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرهونية بعد أن وهنت الآخيرة وخرج هلوك السودان في الفرن الثمامن الميلادي من منطقة البركل لهد أثر الفرس عن مصر وعدم احترامهم لديانة الفراهنه التي هي ديانة ملوك نبته إلا إن بعد عاصمة دولة نبته عن شيبة وحدود الفرس حال دون استمرار انتصار دولة نبته المعظيمة ووقف خطرها على عبادات وادى النيسال حيث حاولوا الاستهجان بها وعدم تقديرها واحترامها بعد ما دخلوا مصر .

خيراودون

تأليف أ. ج أيفائر

# جولة في متحف الآثار المصرية

والمقابر الملسكية بيحمق بلانه وقسطل ببلاد النوبة.

#### ( العصر البير نطى )

فى عام ١٩٣١ قرر أعضاء بعثة مقابر بلاد النوبة تحت إشراف مستر أمرى أن يفيدهم با بالتفصيل الكشان الكبيرة الممتدة على جائي النبيل بالقرب من فريتي بلانه وقسطل على بضعة أميال إنى الجنوب من أبي سجل وشمال حدود السودان مباشرة . وقد تبين أنها كانت تغطى مقابر العصر البيرنطى وتشسسه ما سبق العتور عليه في حماى وفركه ووادى وحزيرة سماى وكام في السودان إلى الجنوب دري وادى حلفا . وهذه المقابر محفورة في الرواسب الغريفية وتشكون من طريق طويل منحدر طويل بؤدى إلى حفرة كبيرة بنيت فيها حجرات من المن الاجر .

وعندما كان يوضح الحلك أو الأمير المتوفى الذى من أجله أقيمت المقوة في حجرة الدقن وعليمه ملابس من الجلد كانت ثودع أمتعته الشخصية والأطممة والنبيذ في غرفة مجاورة ثم بغلق الباب الحشي المكسو بئوحات كبيرة من البروش مسمرة هليه ثم يختم ويبني عليه جداًو من الثين .

وكان يؤتى مخبول صباحب المقبرة إلى هدا الطريق المشحدر وقد طهمت بسروج رائعة وأتمم من الفضة (توجد تناشيل لجدّه الحيولوأيثها محقوظه ليست الدرض الآن) وعدد مزركشة بألوان تختلف بين الآحر والآذرق ثم تقتل في مكانها بضربات الفشوس (وفي الخزانات فأسان منها) وتدفن الرائق سيدها

فى الآخره وعلى مقربة من هذا المسكان دفن العبيد را لخدم بعد خنقهم مجال معقودة وهؤلاء أيضاً كان يراد بهم خدمة سيدهم بعد الموت وفعنلا عن الحيول فقد عثر على طائفة أخرى كبيرة من الحيوانات كالجرال والابقار والحير كما عثر كذاك على سلحفاة وقد ضحيت جيمها لنفس الغرض .

أما الكثبان التي أهيلت ومطالمة وقتشكون من كيات هائلة من أقرية نقلت من الجمات المجاورة ويختلف حجمها تيماً لاحمية المتوفى وقد بلغ ارتفاع بعضها إثنى عشر متراً ... وفي هذه الكثبان عثر على عدد من الآثار الحامة المعروضة بالمتحف ومن بينها الصندوق المزين بألواح من العاج ورتمة المعب والدروع والحراب وبعض قطع فريدة من الحلي كالافراط المعنوعة من الفضة وحجر الخمش، والاساور الفضة المرصعة بأحجار نصف كريمة

#### الملاحظية

إ - يوجد أدان ومباخر من الفصة من ضمن إلآثار المسيحية التي يرجح أنها ثبيت من البكينائس )

إناء من ألفضة عليه رسوم يمام (أو نمام وأسماك ويبدو أنها رموز
 مسيحية نهبت من أحد السكنائس.

 ٣ -- صبحن من الفضة مسور الإلحة (أبوالو هومس تحيط به رموز خاصة بمعبودات أخرى منها اسكربيوس وهرقل وماوس ودير تيسوس وفواسكان.
 تبين أثر المفن الأغريق والزومائي.

صورة أبو الو مسكا بيـــــده عصا مزركشه ويمد تطعة من النفاح أبر النصــح

إلى الثيبان أمايه وعلى ثناله الفرس الجنح ذو المنقار والأوجل الحيوانية وألمد. وفاس ومقبض ووجه أسد في شكل تجريدي :

ب \_ مباخر وموائد صـ نيرة وملقط شعر وقطعة على هيئة صقر وجوه
 الحير انات على شـكل غريب مرعب الأوائى غاية فى الدقة والترف . . وختجر
 على شكل ثمرة إلا نائاس .

٨ — (١) قطع من البروئز والعاج والفضة وأثواح من العاج في صناديق ..

#### ملاحظة :

العاج يظهر فيه أثر الفن الافريق.

(٢) إصلال من الفضة من تاجملكي وزراد وأقراص مثالفضة كاتت ثرين
 ملابس من الجلد -

توجد قطع حديدية على شكل فأس وأسوده .

وليس هنائك ما يدل على حقيقة هؤلاء القوم إذ لم يعثر في مقابرهم إلا هلى النادر الفليل من الكتابات ويرى على كثير من جرار النبية الكبيرة والآوان المعدنية بضع كليات بالبير نانية وربما كانت هذه الآواني مستورده من الإسكندرية وقد عشر على رمح من الجديد وإناء عليها نقواش مقتضية جداً بالخطالم وى ذى الجنوط المستقيمة كما أن الكثير من الآواني الفخارية والآشكال من الأشكال التي تشمير بها المملكة المروية وإذا أضفنا ذاك إلى أن هذه الطرز لم يعشر على مثيل لها شمال لاستنتجنا بأن هؤلاء القوم كانوا على صلات وثيقة عروى.

ويظهر أن أعالى بلانة وقسطسل استمروا دهرا طويلا بعد دخول المسيحية إلى

مصر وهم يعبدون العبودات المصرية كحوريس وبسي وابريس كا أن بعض الالحة الختلطة رجنت مرسومة بكثرة على احماء السروج وارحات الفضة .

وقد أمدتنا هذه المقار بكمية وافرة من الانارا عنتلفة الانار عنتلفة الانواع وقدع رض منها محموعة كبيرة كاملة التمثيل واصل أجدرها بالملاحظة ذاك الصندوق المزخرف بلوحات عاجية عليها صور الاتكاد قارى في دقة وتهذيب ـــ و تلك التيجاري الفعنية المرصعة باحجار حسنة الصنع ثم الطبق الفعني ذا النقوش الباردة والمقم الفعنية الحاصة بالألجة ووقايات أيدى الرماة ثم الانار المخروطية الشكل وهي أن كانت ذات صلة بالرماية إلا أن طريقة استمالها ماز التغير معروفة وماهو جدير بالذكر أن بعض الفطع البرونزية عليها شاوات مسيحية وهي أماأن تكون قد معلمت أو أشتريت من العشائر المسيحية أو الكنائس وبالاحظ أن من بين الحديد ،

ويرى على كثير من الجثث أثار واضعة لاصابات حصلت في ميدان الفتال ويشبه أشراف بلانه وقسطل الزنوج إلى حد كبيرون إن لم يكونوا من الزنوج المحد كبيرون إن لم يكونوا من الزنوج المحتالات أما خدمهم وعبيدهم فكأنوا من أجناس نوبية مختلطة ، وخلاصة الإحتالات أن هذه الجهات كإنت لجنس من النهابين الميالين للفتال يعرفون بالبليميين الذين كانوا حتى القرن الثالث بعد الميلاد لابرالون تحت سيطرة مروى .

وقد هاجم البليميون الحدود الرومانية أول مرة عند أسوان عام . ٢٥ م ثم مرة ثانية ٢٦١ م ثم عادرا عام ٢٦٨ م فاجتاحوا مصرحتى وصاوا إلى كيتوس فقط وبتلاييس .

 البنيميين وأملاك روما وبالرغم من عند الحيطة فان البليميين احتاجوا الواحة الحارجنة حتى عام ٢٠٤م ويظهران طرد البليميينالنهائي حدث في أواسطالقرن السادس عندما اجتاح سلكوا ملك النوباديين الخنى كانوا قد اعتنقوا المسيحية إذ ذاك بلاد البليميين ومن بمد ذاك لم يذكر التاريخ عنهم شيئاً.

وقد قام مستر امرى بالنشر عن هذه القابر روصف أقرام البليميين في To. Entery The Reyal Tomps of Bauana and Bustol

( وهو الكشاب المطبوع بالمطبعة الاميرية بدلان (بعثة حفائر بلاد النوية ٢٩ — ٣٤ ) ،

۱ كوابوجرار وقوارير من الفخار بمضهاماون وبعشهاعلى بزخارف
 مسارحواً باريق وأوان واوعية المعارح وحوامل ويسهل ملاحظة مافي السكئير
 منها من تأثير الفن المصرى القديم على الفن اليونائي والرومائي.

تمثال من البرونز يشبه كوبين . أغريقى الفن ـــ تمثال من البرونز يمثل إليه يجمل شمنان.

ه. و حلب لحفظ السهام ويقايا حقينة النحلي وأدرات الزينة ومعها قفلها و تعلم ملابس ونعال وأجزاء من لجام وكلها من الجلد ـــ ثم قطع من سلالمن الفش وخرز منضود في خيوطة الاصلية وتموذح من الحجر الرملي لمأندة قربان من الطراز المروى .

 ١ ـــ الفخار كبير . . . تستعمل الماموحفظ الاشياء . . في شكل براموحلل وزجاجة . . و يخسه . . . بوجد من المنبوع من النجاس والبرونو من والفضة .

إلى الدوات الوينة موجودة . . وقد عثر معها على أصباغ الرجه .

ودلاية (مقبض) من الحديد من الطراز الرومائي أمشاط من العاج الماين على زهرة . . دنيقة الإسنان . . ومكاحلة من الخشب على هيئة الالحة . ( رع ) وجه قريب من وجه البومة .

لوحة للعب مطعمة بالساج وزواياها ملبسة بالقضة وجدت في الركام في الكوم الذي يعلو المقيرة وكان باسفله حقيبة من الجلد بها قطع النعب والزهر .

المعادن المختلفة التى استغلت فى صناعة هذه الأدوات تسكشف لنا إمكانيات تك الحصارة ومقدرة الانسان جنوب نهر عطيره لاستخراج المعادن و توظيفها في حاجيات الحياة اليومية .

## شواهد شكلها

#### موائدو قرابين

#### من العيد المروي

هسنه المواقد كانت توضع هند مدخل المقابر وكابا نقريبا مستطيلة الشكل وبأحد جوانبها بروز به قناة تنصب منهاالسوائل أما في الوسط فيغلب أن تسكون عليها رسوم أوان خبر متقوشة نقشا باور اوكذا بعض مناظر من الاساطير المصرية أما الكتابة للتي حوالها فتبدأ دائما بدعاء موجه إلى أحد الاقمة إزيس أو يا أوزريس ثم بعد ذلك أسم المتوفي وأوصافه و تسكتب بسيارة الترسم عليه ، ويذكر في أوصافه أنه كان طيب كريم الأصل . ، ، النغ ، ، ويلمن غالبا باسماء والدية .

#### ملحوظسة :

ورجماً بمزيد من الاكتشافات التي تجرى في منطقة مروى القديمة جنوب نهر عطبره تستطيع أن نعم المزيد من الوثا تنزوالا تارالتي يمكن أن تعطينا صورة كاملة عن تلك الحضارة التي قامت جنوب شرعطبره و تكشف الناعن حدودها جنوباً ومدى سيطرتها وعلاقتها بالقبائل التي سكنت أرض الجزيرة وقبائيل الشلك خاصة والمجموعات الاخرى التي سكنت السيولي

### حضارة السودان الفرعونية

دغم فلة المعلومات الدينا عن حالة الحصارة قبل دخول السودان تحت تأثير الحضارة الفرعوفية في عصر الآسرة السادسة الاسوانية ( ٢٦٠٧ – ٢٣٩٧ ) ق م. بائتقال السلطة في الوجه البحري إلى الوجه الفبلي إلا أثنا بتطور حالة المجتمع على أرض النيل وما وصل الينا من رقى يمكن لنا أن نقوس حالة المجتمع جنوب مصر من جراء تشابه الظروف الطبيعية والاجتماعية .

قائجتمع هنا زراهي كاني الشهال . . مجتمع مستقر أهاور من المجموعات الصغيرة إلى الممالك الكبيرة . . .

فقد عرف سكان السودان الحسكم النظام شبيه بالنظام الملسكي في مصر إلا أن . . تدخل كهنة اقدين الملكي في مصر جعل إمكانيات وطاقة شعب مصر إلى في به السكهنة والملك حتى تطور ذلك النظام باستذلاله لطاقة شعب مصر إلى أقصى إمكانيات الاستغلال ، حتى تطور ذلك المجتمعين الوجه الحضاري في استغلال إمكانيات شعب مصر لهناء السفن والعمارة وخضوع هذا الشعب السلطة ورهية الدكهة الأمر الذي لم يعرف في المسودان حيث لم يصل الدين إلى ما وصل إليه كهنة آمون.

باستقلال الناس في السودان عن سلطة السكونة وبدئك وتحرر إمكانياتهم من سيطرة الملك ، جعل المجتمع السودائي على النيل جنوب الحضارة المصرية بحتمح عمالك ، أقل ثروة ، وأقل سسميطرة على أفكار الناس حيث كان يعتمد النظام المصرى على السيطرة الروحية ، وتقديس السكهنة ، ثم الملك عا خلق طبقة معيدة ، منقردة بالحسكم لم يحد من قوتها إلا بتوسع عصر ، وتوسع أعوانها علمق جيش عظم هو جزء من السلطة حتى وصل الشعب في بعض الظروف إلى حالة التجنيد عظم هو جزء من السلطة حتى وصل الشعب في بعض الظروف إلى حالة التجنيد

ماجهاری ، و بذلك استطاع أن يانقل من حالة العبرديه والطاعة والاستغلال إلى مستوى الجندى المحترم المنطوى تحت نفوذ القصر والمعبد .

ولبعد المجتمع السودائي من هذا التركيب الاجتماعي ، وتحالف القصر والمعبد عاش النظام الأول للملكية في فلسودان بأحترام جميع الافرادق التجاوة والملكية والعبادة حتى ظهرت الحصارة الناز دونية جنوب النوبة في عهد الامرة السادسة السودانية ، وعاراتها اخصارة الزاحي النوبة وضمها اليها ، أو الاستملاء على خيراتها رعمالها ، لبناء الحصارة الفرعونية الجديدة ، التي كانت في حاجه إلى كل يد عاملة ، وإلى كل امكانيات ماديا النسند هذا العمل الذي خلده النيل ،

فقد غار حكام الوجه القبل على أرض النوبة ، وزنوج السودان ويبدرا أتهم توغلوا بميدا عن أرض النوبة وكرمه لحاجتهم العمال وخيرات النيل بعد انشقاق الدولة إلى قسمين وعاراة علمكة الوجة القبل (أسوان) أن بسط نفوذها على كل المالك الني حواليها وإخرناهها لسيطرتها وليس هذلك بحال ليسط نفوذهم غير جنوب النيل والذاك كان طبيعيا أن بمدون نفوذهم إلى الجنوب ويستولوا ويخضعوا المالك السودائية التي كانت قائمة على أرض النيل .

ولنا أن نتساءل هلكان هذا الإختفاع إدارى فقطءأم أنه امتد إلى اختفاع حضارى بأدخال المادات والعبانة د . . . . وهذا كان يثوقف على ترع السلطة الادارية التي أقامها حكام أسوان على جنوب النيل . .

وتحن لانعرف على وجه التحديد هل أنابوا عنهم فى هذه المناطق الحدكام المحابين أم فرضوا على تلك المهالك حكاماً مصرين ، عن طريقهم يمكن أن تدخل مظاهر الحضارة الفرعونية مما لاشك قيه فى الحالتين أن سكان السودان " عرفوا بعض العادات والتقاليد الفرعونية من جراء حملات الجيوش المصوية وبقاءها مدة طويلة لاخضاع جود كبير من أرض السودان كاتب في أثناء تؤدى الشمأل والعادات المصرية كا إن إستجلاب عدد كبير من السكاف انحليين إلى مصر ليمملوا في الجندية أو كعبيد والاستفادة منهم في أوجة النشاط العمرا في المختلف قد شبع هؤلاء بالثفاليد والعادات والدبانات الفرعونية التي بدورهم كافرا سفراء في نظما إلى الجنوب بما في ذلك العلوم والفنون والعبادات والنقائيد.

أننا يجب أن تنظر إلى هذه الفترة من التاريخ بفترة مليئة بالحركد والنشاط والترسع حتى يمكن لنا أن نتصور حالة انجمتع القديم.

وقد خضعت أرض النوية مرة أخرى فى عصر الآسرة الثانية عشر العابيية ( ٢٩٦٧ - ٢٩٦٣ ) ق م ويبدو في هذا العصر ظهرت دوقة أثير بيا عند الشلال الرابع و يبدو أن عاحكة أثير بيا كانت قائمة منذ قديم الرمن ، ألا أن سيطرة الآسرة السادسة لم تصل إليها د. ويبدو أن هذه المملكة الاثير بية كانت تبسط تفوذها على الاراضى جنوب أبي حمد وكانت غنية وكانت ذات عملات تجارية في حاصلات المودان مع مصر عا شهما بأثار الحضارة الفرعونية ، ومصنوعاتها خي جاه زمن كانت فيه هذه المملكة وريئة للحضارة الفرعونية كما لها من امكانيات ونفوذ على أراضي شاسعة ،

وقد ظلمت أرض النوية متمودة على مر الزمن على النفوذ الفرعوتى ويمزى ذلك لالرقمن هذه الشعوب المادات والحضارة الفرعونية واكن لماكان يفرض عليها من ضرائب والنزامات من جانب تلك الدولة المتوسمة القوية وهذا يكشف لذا انفراد السلطات المحلية بالحكم وعدم توظيف حكام مصريين على هذه الشموب عاجمل تمودها سهلا . . . و لكن احتداد الحدود المصرية حتى حافسها في

عبد الأسرة السابعة عشر العليبية (١٩٨٣ - ١٧٠٢ ) ق : م ٠٠٠٠

فقد وصلح الجيرش المصرية حتى المماحكة الاثيروبية عند الشلال الرابع وعائجه المنا المتقد بقيام الدولة الاثيروبية في زمن بعيد هو بحارفة عالك الوجه البحرى الفرعونية أن يصلوا إليها ويستولوا على خير اتها ... فزواج (اموزيس) ١٧٠٣ ق. م من إبنه ملك يأثيروبا يدلنا على إن هذه المملحكة كانت قاقة وكان لهما شأن عظيم كما إن هذا الموريج كان يعمر عن نشأ به البقاليد الاثيربيه والمصرية حتى سمح بزواج هذا الملك من تلك الاسرة المالكة عند الشلال الرابع وهذا بكشف لذا أيضا انتقال الديانات والعلوم والفنون الفرعونية لهذه المملكة في عصرقديم ... ومنا أيضا التكن والحكن والحكن والحاط عدد الدرلة الاثيروبية كانت صديقة حيمة الدرلة عليمة وعبادة أمون والحقاظ عبادة الاثيروبية وأثيربيا ومدنت نقوذها حتى سنار والحيشة تاقلة مظاهر وتوحدت دولة طيبة وأثيربيا ومدنت نقوذها حتى سنار والحيشة تاقلة مظاهر المضارة الفرعونية إلى تلك المناعلق ... وهذا يفسرانا قرة شأن هذه المملكة التي خات علاقات طيبة بماوك طيبة :

من هذا الرد تكشف لنا الحقائق الناريخية أن دولة أثيوبها كانت قائمة قبل الملائة ألف سنة قبل الميلاد ولكن أخبار هذه المملمكة لم تصل الينسا وتسكاد لانعرف شيء عن حياتها الداخلية وحضارتها الافى القرن الشامن قبل الميلاد بظبور ملوك عظام استقلوا ضعف الحالة في مصر فيسطوا تقوذهم شمالا إلى فلسطين وبلاد فارس:

( ٤٠٠٤ - ٣٠٦٤ ) ق : م (الاسرة الأولى إلى العاشرة): ( 1 ) الاسرة الأولى -كمسعه ٢٥٢ عاماً (الاسره الطينية به علوك) أول حكومة ماسَّارَة خُكَابِت مصر بعد البكونة ,

أول ملوكها ديناً ؛ قال تقوذ الكامنة .. أسس القوانين والشرائع ظهر في هده علم الحراحة والدارب بواسطة الملك ( تينا بن مينا ) أشهر ملوك هذه الحقبة

# الأسرة الثانية الغليرية ( ٤٧٥١ - ٤٣٤٩ ) ق م

أول ملك : بعيان

خلفة كاكار .. وهذم هيادة العجل وأبيس و:

بينوبيرس : أول عنى سن القرانين وأباح للنساء تولى الملك

وعم أن الملك تانب الآلفة وأبن الشمس .. ظهرت عبادة المصريمين لملوكهم درجة تصل إلى الاتو دية د

الآسرة الثالثة المافية ٢٣٤١ - ٢٣٥ وق م (المنفية) نسبة إلى مدينة منف أول ماركها تخرو يُوران : حاربهم الليبيون

خلفه توزرترم ، - الله عالما بالطب وكنب فيه رذهب بفن قطع الإحجار ونحتها حد الدكال

آخر ملوك هذه الاسم 6 سنقرو و أول فرعوني ، وجدت له آنار .. علمر في هيد هذه الاسرة أمثال أبو الحول في الجيره برهو تمثال حيوان ضخم له جسم أسد ووأس انسان أثنارة إلى تقوة والمتل :

## الاسرة الرابعة المنفية ﴿ ١٣٥٥ - ٢٨٥٠ ) ق م

تحسنت أحوال الادارية والمنظيم في عهد هذه الاسرة .. أوقفوا هجانهم على عرب الصحراء الشرقية والليبيه وأهتموا بالإصلاح الداخل. .. توسعت المعلمكة شرفاً وأستولت الل غيرات أراضي بهنا

أعظم ملوك هذه الاسرة خوفر أو خيوريس الذي بنى الهرم الاكبر في المجرد وحماه خوت .. ويقال أنه حجر المصروبين في بثاء ثلاثون عاما حكان يستخدم منهم كل ثلاثة أشهر حوالي أنف شخص

## والرلي أيضاً في عهد هذه الاسرة وخفرع، أو و الافرازي. . .

كان عهد هذه الاسرة قاسيا على الرعية في تمخيبهم لتشيد هذه المبائي الصخمة مما قاد لموت الكثيرين وغضب الشعب .. وبلغ النصب الشعب الشعب الشعب الماكة أن الجاهير بعد أن حاقت بالتسخير أن التوبيت بحثى هذين الملكين وحطموا قابرتيها .

وجاء بعد ذلك منقرع بانى الهرم الاصفر الجاور الرسى وخوفر، ووخفره، وقد شماه وحور ، أى الاعلى وكان هادلا رحيا بالربهية . فأباح للناس النفرغ لشئونهم الحناصة بعد عهد السخرة التى عمت في عهدى و ابوفوء و و خفرع ، . . . وأراتى القن والنحت والعمارة في عيد هذه الاسرة شأراً بعيدا .

## الآسرة الحَامسة المُثَنَّةِ ( ٣٨٥٠ - ٣٢٠٧ ) ق.م

أول ملوكها اسكاف .. كان عباً للعلم وعطورةا على الرهبة .سن لها القوانين وبعدت في مقبرة وبعده ، نفر اركارع ، ومن أشهر أغار هذه الحقبة الاغار التي وجدت في مقبرة سقارة وقد بني دنه المقبره ، نن ، صبر الملك عنيس سابع سلوك هذه الاسرة وقد احتمت هذه الاسرة بالحياة الداخلية وقل نشاطها الحارجي مما قال دخلها وإعط في نهايتها القن لانشغال الناس بأعماطم وعودتهم لجياتهم الطبيعية بمدحياة التجنيد والتسخير .

## الْأَسْرَةُ السَّادَسَةُ الْأَسْوَانِيَهِ (٢٩٠٧ - ٢٣٩٩ ) : ق م

## ظهور النوبة في الناويخ القديم :

ظهر إسم النوبة لأول مرة في عهد هذه الأسرات وبذلك بمكن أن تؤرخ دخول أرض النوبة والسردان بخضوعها الأتار الفرهونية والمبادات والفنون من هذا التَّاريخ . . ولاشك أن هذا التدرج الذي قاد الآسر الفرعونية من الشيال إلى الجنوب جاء بعد صراع مرور وأخضاع لنلك المنطقة الجنوبية فقمد إشتركت شعوب جنوب منطقة أسوان ( النوبة ) في حمارة الاسرة الرابعيـــة والحامسة واستخدم سكان تلك المناطق كامال لبناء الاهوامات والمعابد لحاجة العمران للأيدي العاملة . ويهدو أن شعرب أرض ميناء واببيا قد تموسوا على الفتال وأصبحوا ي حالة طيبـة الدفاع عن أراضيهم . . . ولاشك أن تأثير لحضارة على "موب شمال النيل والدانا والتجارة بينشعويهم قد الثمرت في تنظيم الإدارة في جنوب النيل . ورغم أننا لم تتحصل على وثانق تثبت حالة الادارة في أرض التوبة والسودان توـــــل هذا التاريخ إلا أن التدرج الطبيعي للحياة الاجتماعية المستقرة على النيل قد خلق نظأماً اداريا يكفل الآمن والنطام بين شعرب النيل جنوب أسوان . . فقد انتقلت المك الشعوب من حياة الافراد إلى المجموعات في المالك الصغيرة للتي نشأت على النيل وسارت في نظامها الإدارى المالكي بخلاف ماكان فيشمال الوادي حيث لم تخضع هذه الشعوباللآلهة والكهنة مثل مأ خعتمت شمرب الدلتا ووسط مصر .

فى عبد الاسرة الاسوانيه انقسمت مصر إلى قسمين الدلتا بحكمها ملك من منف والصعيد ومحكمه أول ملك منالاً سرة الاً سوانية . . ويبدر إن مما كله الصعيد كانت أقوى من تلمك الدلما للفنوحات الجديدة التي خطنها في أراضي النوبه والسودان والخيرات الكثيرة التي جاءت إليهما حتى تمكنت الاسرة

الأسوانية في عهد و بيتى هريارع ، ورحد المملكتين الدلنا وأسوان وجمل الماصمة أسوان وبذلك إنتقات المال المشارة إلى الجهوب وانفتح بذلك السودان الرارات الحيضارة الفرعونية في عهد هذه الاسرة وأكتشفيت المعادن في السودان في هذه الفترة وجاء بعد و مريارع ، الملك فيوبس ، الذي حدثت في عهده ثورات كرثيرة منها تمرد النوبة والزنوج . . و يبدو أن هذا العهد توسع الملك في الشيال بعيدا داخل أراضى السودان اذكر إسم والونوج ، بجانب النوبه في الشيال بعيدا داخل أراضى السودان اذكر إسم والونوج ، بجانب النوبه في الشيال بعيدا داخل أراضى السودان اذكر إسم والونوج ، بجانب النوبه في المشيرة . مم خلف و مريترع ، الثاني ثم خلفة أخته و ليتوفريس ، ذات الحسن والجمال كما قال و مانيشون ، المؤرث الاغربيق .

### الأسرة السامة إلى العاشرة ( ٢٢٩٩ - ٣٠٠٦٣) ق مم

حكمت هذة الفترة أسرتان من هنف والاسرتان الا هناسيتان بعد إلىقراط حالاسرة السادسة الاسوائية ويبدو أن تمرد الجنوب وإسترداده لسلطته إضعف إسرة اسران ما جدل إسرة منف تعود السلطة من جديد وتقفل العاصمة من أسوان إلى (إمناس) وفي هذه الفترة بعيد أن خضع السودان والتربة للمؤثر الته المضاربه الفرعوتيه وثمكن من الاستقلال عنها خضع لاشك للديانات المصربة والمضاره الفرعونية بعد إنفرضت عليه في مهد الاسرة الاسوانية .

## الأسرة الحادية عشر العابليه ( ٣٠٦٤ - ٣٩٦٣ ) قام

يبدو اهتزاز الملك بين الأسرات السابقة واتنقال السلطة وإنشقاق الدولة واتنقالها لأسوان ثم إلى إهناس كان في عهد وصلت فيه السلطة المصرية دورا من التدهور بما قاد إلى هذا التغير السريع والتنقل . . وإذا كان هذا التنقل وهذا الانشقاق تدكان كاراه على الدرلة المصرية المكنه كان له فضله على الجنوب في دخوله تعط تأثير هذه الحضاره في عهد الاحرة الاسوانيه التي نقلت الحضاره للجنوب والنوبه والسودان . . حتى بات السودان بعد إنتقال الساطة للشيال مرة أخرى ذات سياهة وحضارة ذات طابع فرعرني مستقلة كل الاستقلال ولا يكن أن يكون لتلك الحضارة التي انتقلت السودان في عهد الاسرة الاحوانيه من لرق ماكان في الدلتا ووسط مصر ولكن كان بلاشك بدايه جديده في الرق والحضاوة والتقكير الديني ونطام الدراة .

ويمكن لنا أن نؤرخ ظك الفترة بفترة الابشة الأولى التيخشوت بعد إنتقال الاسرة من أسوان وإنعزال ثلك الحضارة عن الشال .

و إمد إنتنال الحكم في الجنوب إنى لاشبال مرة أخرى بدأت الحياة قدب في الدرقة المصريه مرة أخرى في عهد الآسرة الطيبية (قسبة إلى طيبة) وظهر في عهد هذه الآسرة و منتوحيه الوابح لذن نزع الدلتا من ملوك أهناس ووخد مصر تحت سيطرته وعمر البسلاد ووجع عاكمتة حتى سينا وقلسطين شم جاء بعدد ملوك لم يكن لهم شأن يذكر . العصرت على يديهم اصلاحات هذا الملك .

# الأسرة الثانية عشر العامِدِين ( ٢٦٦٧ -- ١٩٧٠ ) ق م

وفى عهد هذه الأسرة التي حكمت مائة وثلاثة عشر عاماً عادت بمصر حرة أخرى وحدتها وعادت طبيه مرة أخرى عاصمة الدولة الموحدة .

ورأت المستعمر التالقديمة التي تمرد عليها فيكرت في اعادة أرض (النوبة وأثبوبيا)

مرة أخرى ، وقد ظهر اسم الهوبيا هذا لأول مرة ولدكان يقصد به جنوب النوبه . . . فقد كانت النوبة وأثيربيا وبهذمه تطاق على الأرض جنوب مصر .

وقد خضع السودان مرة أخرى لسلطة عذه الدولة الطيبية ويهدو عدّه المرة أن جنود هذه المملكة قد ساروا داخل السودان وكان ذلك في عهد الملك ( أمنحتب الأول ) الذي عرف بالحكمة والحزم وحين حانت وقائه دعى أبنيه وقال له هذه الرصية :

( يأبني لقد أصبحت حاكم الآقاليم الثلاثة ) الوجه البحرى ــ القبلي ــ النوبة ( وهذه أول مرة تصبح النوبة جزءًا لايتجزأ من الملكة الفرعوثية ) وقال : ( فأقند بأحسن ما كان يقعله أسلاقك وحافظ على نظام الرعيه ولاتكن في معزل غنما ولا تعجب بنفسك ولا تقتصر على مصاحبة الغني دون الفقير . . ولا تسرع بنقريب الوافد إليك فأن ضائره خافيه عليك ) .

وفي عهده استخرج الذهب من أرض النوبة وقام بغزوات عديده لها ورجع بالكثير من الغنائم والسبايا وأخمتع كذلك الزنوج خلف أراضي النوبة .

ثم جا. بعده إبنه ( أوسر تيس)ثم جاء بعدة امتحتب الثانىأو (سيزوستريس) الذى شاد حصونا وقلاعا فى وادى حالها وقد وجد على قايا هذه الحصون (هذا حد مصر الجنوبي وضح فى السنة الثامنه لحكم الملك (أوسرتس).

# الأسرة الثالثة عشر الطبيبة ( ٢٧٥٠ - ٢٢٥٢ ) ق ٠ م ٥

ركذلك يبدو أن حدود مصر إمتدت ابعد منحلفا في عبد المملكه وكذلك أثار هذه المملكة وغروانها كانت تذهب بعيدا عن حلفا وربما كانت الرائض تجي من ملوك المالك السودانية جنوب حلفا وفي عهد هذه الاسرة توسفيه أتوحات المملكة المصرية للجنوب حتى وصلت الشلال الرابع شرق كريمه . . . وربما خلف المصريون على هذه الاراضى الجديده التي المحتصوها بغضي الامراء الرطنيين أو بعض المصريين ولكن هذا الامتداد الجديد للجنوب قد نقبل المحتارة القرعونية إلى داخل السودان ونقل معها الدبانات والنظام الادارى عور بطت هذه المهالك بحركة الدولة المصرية التي كان عايها أن تحافظ على هذه الحدود .

وجد عدينة برهين بقايا مدينة قدديمة بها مقبدين وقلاع من الأسرة الثانية عشر . زارها شامبليول وروسيني ونقلوا آثارها إلى فلورنسا . أخد تمثال أمون من فاعدته التي وجدها كابتن ابونو وادرل إلى فلورنسا برجع تاريخه إلى الاسرة الثانية عشر . وكان على أمراء همذه المالك آن ينتهزوا فرضة التي ضعف في الشيال ليعيدوا استقلالهم وكان أهالي السودان أكثر يقظة للبحث عن ضعف في الدولة العبيدوا استقلالهم وكان أهالي السودان أكثر يقظة للبحث عن ضعف في الدولة العابم وفي نفس الموقت كما توا يحاولون أن يتقربوا المهالك المصرية واعتناق دياتهم والاستفادة من نظامهم ومداً هنتهم . . . وهذه حالي الشعوب والمالك .

# والأسرة الرابعة عشر والحامسة عشر (٢٦٥٢-٢٣٨٢) (٢١٤٣-٢٢٨٢)ق . م:

حكمت مصر في هذه القاره الاسرة السخاوية أودولة النمالقة والرعاه . . وهم من قبائل الشام انتهزوا فرصة الشقاق في مصر ـ . وقد كان المهالقة من المرب العالقة .

## الاسرة السادمة عشرالصائية ( ٢١٤٣ - ١٩٨١ ) ق ٠ م -

ظهر في غرد الاسرة الصانية التي جملت صان داعه لهم أيضاً من العرب

ومنهم (أبوقيس) الذي لقية العرب (بالركبان بن الوليد) أنتزع ملوك هذه الاسرة الوجه القبل من قراعتة مصر ، . . . وفي عهد هذه الاسرة ظهر سيدنا بوسف عليه السلام تبدولنا صورة المجتمع في تلك العصور وحالة الشعب والرهية ورهبة الفراعته والمتبدادهم وتحكمهم في مصائر البشركما تكشف لهنا عن انتشاز السحر والشحوذة سلطة الملك وحوله بحدعة من دجالي الدين احترقوا الشعوذة والسحر . . وارهبوا الناس . .

# الأمرة السابعة عشر ( ١٦,٨٣ - ١٧٠٣) قم

من الربيخ هذه الاسره يظهر لذا أن الصعيد كان قد أنفصل عن الشهال متى اضطرت لاعادته وبذلك كاكون الميالك السودانية قدد انفصات واستفات ادارتها عن الشهال والسبب عدم استقرار الماك على ارض النبل هو توسع هذه المماكة شرقا وجنوبا وغرما عا جعلها تخضع أجناسا مختلفة كا فعلت الدولة العبانية فى المصور الوسطى عا سهل انفصال هذه الشعوب عن المملكة المصرية واعادتها مرة أخرى وبذلك أصبحت تخضع العادات والتقاليد الفرعونية ثم تعود مرة أخرى لنقائيدها الحاية . . وفى تاريخ هذه المملكة التى حكمها الرعاة ٢٠ عاما لاشف قلت فيه نهضة الحيدارة الفرعونية ودخلت عليها بؤثرات جديدة ،

وفى نهاية هذا العصر ظهرت الدولة النوبية الاثيرية في أرض النوبة .

وجه بمنطقة بوهين مع التمثال نائمة بعشرين مدن أخرى بين يوهـــــين ودنقلا .

وتدل القائمة على غناء هذه المنطقة بالدرة والمحاصيل الاخرى

الأسرة الثامنة عشرة الطبيبة (١٧٠٣ - ١٤٦٢ ) ق - م :

يهدو أن سلطة الاسرة الثامنة عشر الطبيبية قد امتدت إلى الجنوب اكش

عا سيقتها من ممالك . . ففي عهد هذه الاسرة ظهر هاوك وملكات غظام على مصر وسعدوا حدودها وأخضموا كل جيراتهم . . وقد ظهر لنا توضع الاسرة الثانية عشر الطبيبة إلى الجنوب حتى الشلال الزابع وبيدو أنهم أناموا علىك تهم الجنوبية هناك وقد تعبت تلك المملكة الجنوبية وصارت تابعة ابم ، أما عن ظهور المظاهر أو الحاكم المتم . . . وغم انقصال عده المملكة عن سلطة مصر في عهد الاسر المقبلة ولكن واج أول ماوك عده الاسرة الملك (امرتريس) الاول من أمينة علمكة أثبوبيا وهذا ماثرجة بأنه كان يقصد به مملكة الشلال الوابع من أمينة علمكة أثبوبيا الحبيمة .

تووج أهوريس بأينة ملكة إثيوبيا (كرمه) وهذه المضاهرة لايمكن ال نمكون علمكة إثيوبيا قد النمت مارن قد قامت بدون مقدمات . . . فلابد أن تمكون علمكة إثيوبيا قد بلغت شأوا من النقدم والازدهار حتى نقطارل لمصاهرة ملك الصال . . . أو أن حده الممامكة كانت إنحدرت بن عالك الأسرة الثانية عشر وأحنفظت برعامة إثيوبيا وتعود هرة أخرى بعسد إستهاب الأبن في هذه الاسرة الثامنية عشر لقساعدها في حروبها على عالك الدوبة والعرب المهالة . حتى إنتهى منهم بمساعدة ديل أثيوبيا . وبهذا الاتحاد بين الجنوب والشيال ، خصص منطقة النيل حتى الشلال الرابع لمظاهر الحصادة الفرعونية هوة التورى . وبهذه المصاهرة بين ملك طيبة وأبته ملك إثيوبيا فقد نشطت التجارة بين وبهذه المساك لذوبية الكثيرة التمرد الشمال والجنوب وإزه مرت العلاقات وأصبحت المالك لذوبية الكثيرة التمرد الشمال والجنوب وإزه مرت العلاقات وأصبحت المالك لذوبية الكثيرة التمرد بحصورة بين ماسكين توحدوا بالمصاهره مند أعداءها وبذلك قلت خطورة وتمرد الجاعات الصغير . وربا تمكن في هذه الفترة قد خصمت كل بحرعات النيل لاشراف الدول الاثيوبيا وتم تمصيرها بطاهر الحشارة الفرعونية بعمد تمرد الذوبيين الذين عرفوا بعدم الحضوع لائي نفرذ جديد .

هم بعد وفاته (ستلمت وصاية المالك زوجته نفر تارى على ابنه ( المشوفيس )

جى شب هذا الملك وفى عهد وصايتها فوبت علكة إثيوبيا وجاء ابنهــــا فأثم إخضاع المائك أن هذا الاختضاع هذه المره أخضاع المائكة ، ولاشك أن هذا الاختضاع هذه المره كان كاملا لا يتوقف على الجزية و العقوبات والكن كان بطريقة إشمل بتعيين نواب على هذه المالك . . وهو لاه النواب لاشك كانوا من القوات المصر بين والا تيوبيين .

ثم جاء بعدد إدنوقيس المائك (تحوتمس الاول) مصمماً على ضم الشام والنوبة ، وبايع النوبة خلفه تحتمس الشانى بلا قال وهذا يعنى خطوع هذه المالك لهذه الاسرة والاعتراف بأى ملك جديد تكشف عن تفوذ وابهية هذه المالك أذوبية وذلك من جواء الدم المذى تسرب إلى الاط المملكة الفرعونية .

ثم جاء تحتمس الثالث الذي استولت أخسه (هاناسو) على الحسكم نسبة لصفر سنه وانفردت بالحسكم روسات بلادها وتوسعت فترسات المصريين في هذه الفرّق .

ولما أوقت عاد الحدكم إلى أخيها تعتمس الثائث إعظم ملوك مصر الذي وسع علمكته وجند شعبه لهذه الفتوحات حتى أخضع الحبشة والنوبة ومعظم أراضي السودان وقد وصلت فيه لا ول مرة جنود المضارة الفرعونية إلى نهر العظيرة ولمكن لايكن أن تعزل الحضارة قد دخلت إلى هذه السهول والحبشة فقد كان الاخضاع هسكرى وتجارى لم يسمح ببذر بذور حضارة نمال الغيل وفي هذا العبد توسعت المعلكة المصرية إلى الموصل والعراق واليمن وكردستان وأرمنيه وجزيرة قبرص ثم جاء بعدة إبنده أمنوفيس التالث الذي أمكنه وأرمنيه وجزيرة قبرص ثم جاء بعدة إبنده أمنوفيس التالث الذي أمكنه النظير كان لا مد أن ينقل كاهل الدولة بمراقبة الاثمن والنظام وهذا يحتم وجود ملوك عظام على مر الزمان .

ولكن ماحدث في نهاية هذه الاسرة الثامنة عشرة الطينية الأصطرب الحكم في هذه المملكة الشاسعة .. وتمردت الممالك السودانية هذة المرة التي أشادت لها قلاعاً وحصونا على طول النيل وعرفت المعابد المصرية بدخول الجنود المصريين والدكينة ورجال العادة حتى تعلم أهل النيل هذه الفنون والعبادات وكترت مظاهر الحضارة الفرعونية من عادات وقترن عند أهل السودان وغيما عرفوا به من عدم الحضري النمرد والعصيان عرفوا به من عدم الحضرية كان النمرد والعصيان الأمر الذي قاد لارسال جيوش مصرية عظيمة في عبد الفتوحات وبناء القلاع المصرية للحفاظ على طاعتهم ، ولكن الفتوحات المصرية كان قل تدنيات ها في عراصم النيل والنوبة حتى إصبح عدد هذه المالك مرهوني يقرة المالك في طبعة وإستعدادة السريح الناديب هذه المالك المتمردة .

#### الأسرة التاحمة عشر الطبيه ( ١٤٦٢ - ١٢٨٨) ق

كان رمسيس الأول أول ملوك هذه الاسرة الذي وجد تركة تثنيلة وعلمك وأسمه الارجاء تفككت أوصالها في الشيال والجنوب والشرق وكانت أسيا مصدر قلق لهذا الملاك .

وعادت الحروب من جديد لاخصاع إثيريها والنوبة والعراق والشام وإعادتها إلى حدود المملكة القديمة . . . وتطورت الفنون في عهد هذة الإسره التي ظهر فيها مادك عظام مثل تحتمس الرابع ورمسيس الثاني . . ولكن بعد عهد هؤلاء الملوك إختفت عظاهر التهرد والعصيان من جديد . . وتعرضت مصر طحوم من الشهال من اليو نانيين والليبيين وساء حال الحكم في مصر وذاك لمخرم من الشهال من اليو نانيين والليبيين وساء حال الحكم في مصر وذاك لكثرة الجند الذين أصبح في أمكانهم التمرد وقد كانوا من شي الشغوب التي خضعت لحكم مصر ، هنا تجمع أعداء أخر ماوك مصر لخلف ووضعوا على عرش الملك رجل من عامة الشعب .

# الاسرة العشرون الطبية : ( ١٢٨٨ - ١١١٠ )

ظهر رمسيس الثالث في عهد هذه الاسرة رهو من سلالة أولئك الملوك الممطلم واحكن حال هذه الاسرة لم مختلف عن الاسرة المسابقة في مواجهة صعوبة الحفاظ على هذة المالك الواسعة وهذة الشعوب المثمردة...

# الاسرة الحادية والمشرون الصانية(١١١٠ - ٩٨٠)

بعد (تتهاد الدولة الطيبية الثانية إستولت على الحكم إسره من (صاى الحجر) وانقسمت مصر إلى قبسين مصر الوجه القبل تتبع لكهنه أمون وعاصمتها طيبية والوجه البحرى وكان قراعتها الصانبين وقاعدتها صان ..

كان سينوس هو أول مارك صان وقد حاول إخضاع طيبة في عهد المكامن (حرحود) - · · · الذي لم يرضى يتفلب الصانيين عليه فأنحد مع المالك الجنوبية الآثيوبية ووسع علمكته حتى سنار وأتحاده هذا لاشك كان مع علمكة كرمة عند الشلال الرابع التي إستطاعت أن تقوى تفوذها وتحتفظ بسيادة عنوب النيل حتى النيل الازدي ، · · · ويبيدو إن العنصر المصرى والديانات الفرعرتية كانك خاصمة لامون الآمر الذي حتم تطويع هاتين المماكتين في ومن الشدة وعاولة الصانيين القضاء على هبادة آمون . · · ·

# الاسرة الثانية والعشرون البسطية ( ١٨٠ - ١٨٠)

وقد عاد الاضطراب مرة أخرى لمصر بدخول شعوب كثيرة إليها حتى سقطت مصر في أبدى الشعوب الميماررة وخاصة شعوب أسيا الذيبي مهد لهم ماركة الدلتا بالعمل والوصول إلى مراكر عظيمة وإنتقل الحبكم في عهد هذه

الأسرة إلى مدينة بسطة وهي من الاسرة الطيبية واستولى اشتنف على الحكم وعو منالمنصر السامي ثم حارب ملوك طيبة وأخصمهم وبذلك مهد لاتفصال اتحاد علمكة طيبة واثبوبيا واستقلال السودان مرة أخرى بسسسس

ولم يستقب ألا مر لامرة من هذه الاسر المتعددة التي ياتمت تتربص بعضها البعض ومحاولة إستجلاب الا جاتب والجنود المرتزئة الندرد على الملك وخامه : ثم ظهرت الاسرة الثالثة والمشرون الصائية ..... (١٨١٠ ك. م.) خالعة الاسرة الصائية التي ساعدت على انقسام مصر إلى أكثر من عشرين أمارة ويذلك تفككت الدولة المصرية العظيمة وأصبحت غير قادرة على الحركة في الداخل والخارج بعد أن انهكتها أطاع الاسر المختلفة المملك ...

وأنه أغوى هذا أأحال تملكة أثيوبيا للتقب ندم وإستبلاء طيبة حتى عاد الصايتون مرة أخرى لاستردأد طيبة من الاثيوبيين .

#### الاسرة الرابعة والنشرون الصاوية ( ٧٧١ – ٧١٥ )

مأدت الظروف في مصر وأصبح الملك أمنية كل قادر وأصبحت الاسر الفديمة التي ورثت الحبكم كل منها تحيك المؤامرات للاخرى حتى خصصت طببة مرة أخرى لتعود للاثيوبين وذلك لاختلاف ملوك الوجه البحرى ... فقد انتيز الاثيوبيين مساعدة الصاربين لاستعادة علىكهم واستولوا على أرض الوجه القبلي حتى ظهر ثفتحت وطلب من الاثيوبيين فرض الشروط التي يطلبونها والاعتراف به ملكما على الوجه البحرى وكان هذا مؤسس الاسرة الرابعة والعشرين ، وجاء بعده (بكوريس) القانوني الشهير الذي قضى سبع سنوات والعشرين ، وجاء بعده (بكوريس) القانوني الشهير الذي قضى سبع سنوات في نزاع مع الاثيرإين طعاً في عالم مردية حكم الاثيريان وبقاءهم في مصر ما العرائص وتقسير القوانين بعدم شردية حكم الاثيريان وبقاءهم في مصر ما



حرامات مروى شرق مبد البركل حيث كامت بالمسك تنه ف الفرن المامن قبل الملاد.



معبد الأسد بالنجمة .. فاللمك فالأكامين ( 10 ق - ١٠٠١ - 10 م ) تايع لمردي القديمة .



واجه الآله حاثور على وجهة أعمدة معبد حبل البركل من علمات ماكة شد حدما حكما حجرة، السلم



كا إستمر الانيويين في محارلتهم لهم ألوجه البحرى إليهم ولكن يونو أن الدرئة الانيويية بدأت تدخل مراحل النوسع الملك طرأ على الملائك الادلى وأصبح بعد عاصمتهم ( نباتا ) على الوجه البحرى حائلا دون ترسحهم حتى غابر الملك ( بكوريس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الانيوييين في عهد ملك ( نباتا ) ( الملك سيقاون ) المذى خلع ( بكوريس وأحرقه واستولى على ملك مصر جيمها وانتهى بذلك عهد ملوك الإسر المصرية لندخل مصر في حكم شعب الجنوب من القرن الثامن قبل المبلاد ...

## الاسرة الحامسة والعشرون الأليوبية ) ( ٧١٥ – ٦٦٥ )

أحب شعب وادى النيل ملكهم سباة ون يعد أن قضى على الفان والمؤمرات الدارك ومعاملته الطبية الحسنة الرعية وخط سياسة وشيدة لدولته الجديدة حيث لم تختلف ديا الت وعبادات دولة نها تا عن الوجه الشبلي وعبادة أمون . . وأعاد الحياة والنجارة بين شمال النيلي وجنوبه وتوسع في علكته وأشاد المهاني وأعاد بناء القديم وتوسع في مفشآنه من المدن والمعابد والقصور والأول مرة ينعم شعب وادى النيل بالاستقرار ويتفوغوا العمل والحياة العابيهية ولمكن إطاع هذه الدولة الجديدة الشابة المنتصرة حاولت النوسع جنوبا حتى النيل الأزوق وسهول البطانة والحبشة وإخصعت إراسط السودان وضمته لحذه المملكة وفرضت عليه مظاهر الحمنارة الفرعونية التي إنتقل مركزها من الدلمنا إلى طبية ثم النوبه حتى وصل إلى البركل ثم مروى القديمة ...

ومن فعنائل (سبائون) آنه آلغی حکم الاعدام . . . و بعد أن نظم حکم مصر و ترك مصر تحت رعایة أمة الملسكة (امیزیتس) . . . . و ذهب لنجدة ملك الشبالي ( هو شع ) ملك إسرائيل ( وحزقیا ) ملك يهوذا وأمرا. فلسطين

7.7

الذين استجندوا به من ماك آشور الذي هزم عثرلا. جيماً بما أضطر سباقون للمودة لمصر ووجد أمراء الوجه البحرى قد تمكناوا في غياية والسياعهم بأنهوام جيشه أمام الاشوريين اعلنوا استقلال الوجه البحرى ( الدلنا ) وحاربوه حتى طيبة حيث أغام إلى أن توفى بها . .

وخلفه أينه سبيخون ورأى نارالفتنة تدب من جديد بين أمراء الوجه البحرى فأغار عليهم محاولا إسترداد الدلنسا إلى علكتة ستى تمكن من استرجاعها . . .

هنالك اختلاف حول إستلام ترهاة للسلطة فبعض المصادر تقيد أنة قتل شبكتو بعد أن استولى على عرش نبانا والبعض تفيد أن شباكر أوصى به له .

ثم إحتام السلطة الرهاقا بعد أن اقصى سبيخون (شبكتو) وفي عبده فأنس النيل وإستبار المناس بعبده . وكانت الدلتا وأرض فلسطين والمراق المسج بالحركة و فلح ملوك أشور الامنداد سلطاند إلى النيل ، والحلام ترهاقا البسط نفوذه على أرض الشاميين والفلسطنيين التي كرهت سلطة الفرس ويطشهم . وكان ترهاقا ذكيا نطقا الم يعمد إلى محاربة خصمه (إسرحدون) ملك أشور مباشرة بل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين الاشور حتى يفكك جبهة الفتالي التي اقف بيئه و بين (أسرحدون) وقد بلغ الاخير محاولات ترهاقا الميث الثقرقة بين عماله على فلسطين والشام . . فاغضيه ذلك وتقابل الجيشان واشرم ترهاقا و تابعته جبوش الاشوربين إلى ما وراء الشلال الآول . . . واستولى الاشوربين على هنف مم عاد ترهاقا واستعادها مجاستردها الاشوربين واستولى الاشوربين وصار الصراع بين الاشوربين وترهاقا على همر حتى تسازل مرة اخترى وصار الصراع بين الاشوربين وترهاقا على همر حتى تسازل الاشوربين وعقدوا صاحا مع ترهاقا . . ومن تم قاعه سلطة الاثيوبين

بظهور دولة الأشوريين القوية في الشرق ودولة قباتا القوية في الجذورية جعلتا مصر أرضاً للحرب وميداناً للقتال بين قوتين شابتين حين دب فيها الفساد فأمراءها لايستطيمون أن يقفوا صراحة مع أشور أر مي الحد فيا أصنعف الوضع أن يعادوا هذه ولائلك والحزب يوم قصر لهذا ومرة لعدوه عا أصنعف الوضع فيها وإضعف اتحاد حكام يسائدون أحد القوقين لتخفيف نضر كامل حتى اقتنع الاثيوبيين بظبية ثم جاء بسهائيك الاول الضاؤى على الوجة البحرى واستعان باليونادين على الرجة البحرى واستعان باليونادين على بناء دولته وعلومها وحفظ ود الاثيربين برواجه بأميرة من بنات الاسرة المالكة الاثيربية فاسترجع طبية وضم مصوالجتربية وعادت دولة إليوبية فاسترجع طبية وضم مصوالجتربية وعادت دولة إليوبية إلى فواعدها الاولى حتى ظهر قبير ملك عارس وادخل مصر تحت حكمه عام ١٠٤ ق خضوعها المفااهر الحضارة الهونانية والرومانية . . .

اما دولة اليوبيا فقد أصبحت يعيدة عن سهام الفرس كا إنهما اقتنعت عدودها ورست نظرها لبسط نفرذها للجنوب حيث كانت تمتد جنوب النيل الازرق قبائل الشلك والعناصر السودانيين التي كانت تسكن أرض الجزيرة الفنية والنيل الازرق .

#### درلة نبياتا

بعد إنهاء حكم الآثيوبيين في الوجة البحري والقبل وجلاء الآشوريين عنها أعتلى عرش الوجه البحري الاسرة السادس والعشريان الصاوية ، وفي عهد الملك سهائيك الاول الذي استعان باليونانيين على تنظيم البلاد وتسكريهم والاحتفاء بعلمائهم إستعاع بمعاونة اليونانيين من طرد إلاثيوبيين من طيبة وجنوب مصر وبذلك إنهي أثر السيطرة الاثيوبية على مصر وكان ذلك في عام محتوب مصر وبذلك إنهي أثر السيطرة الاثيوبية على مصر وكان ذلك في عام محتوب مهم و بعد أن إستثب الآمر لبسائيك ، بدأ إعادة الحياة لمصر وقرب اليونانيين وجندهم وجعل منهم قواده وأكرمهم إلى حد جعل جنود المصريين يغضبون عليه ويقصدون إثيوبيا حيث رحب بهم ملك نبانا وكرمهم وإستفاد يهم في تنظيم جيشه وفتوحانه لداخل المهودان .

ورغم قلة المصادر حتى الآن عن درلة طيبه بعد القرن السادمي الميلادي الا أنناعكن أن تتصور حال البلاد بعد أن إكتفت درلة نبانا بالانتصارات الداخليه وإمتداد فترماتها إلى اللهاخل وانتشار العارة والفنون والاستفادة من الجنود المصريين الذي تركوا خدمة يسانيك الاول الذي بدأ في ادخال . علوم اليونان وقواتهم ليمهد بذلك لدخول الحضارة اليونانية عمل الحضار، القرعونية :

ترى السودان يتوسع في تشر هذه الحصاره الفرعونية جنوبا وتخصع لدكل المالك النابعة على النيل الاز ق حتى سنار وتظهر عاصة ثانية عند مروى القديمة تاحية كبوشية لتنولى اداره المبلاد وتنولى نبانا العاصمة ادارة الجزء الشهالي .

كان هذا في مذا العصر الذي بلغت فيه الحضارة الفرعونية عظمتها ورقيها

في السودان وامثلًا النيل بالمابد والقصور والفنون الفرعونية من حلفاً على أوض الجورة ....

ويمرور الزمن دخلت الحمثارة الفرعونية في عصر الركود والحنول من جرأه دخول الحضارة اليونانية ثم مخضرع مصر لحسكم قبير ماك فارس عام ١٧ه تي م وتأميمه الاسرةالسابعة والعشرين الفارسية الى نكلت بالصريين وبعباداتهم وحرمت عابهم عبادة النجل آبس، وأيطال الشعائر الدينية الفرعرنية ، وكان السوهان في ذاك الوقت ملجاً قابار بين من بطش الفرس والراغين في نهضة السودان لإنقاد مصر من وحديثة الفرس يبشو أن حكام ثبا الم يفكروا تى هذا العمل درة أخرى بعد هزيمة علوكهم العظام بعائخي وترهاءا بحانب قوة الدولة الفارسية التي ارهبت العالم ونركلت باعدائها أشد التنبكيل هذا كاه جمل حكام تباتا لايتقدمون لانتقاذ مصرخوفاً من ادخال !نفسم ومملكتهم في حروب مع هذه الدولة القوية السرشة التي ربما زحفت عابيهم ودمرت حضارتهم يعدها دمرت حضارة نصر واذاقة شعبها مر العداب وحرمت عليم شعائرهم المدينية وعباداتهم . . و بذلك الخصل تاريخ السودان من دلك التاديخ عن مصر ولم يماول أن يدخل نفسه فيشئونها وذلك الصنف أثنى بدأ على درله ثبثة وأوسهما والتسامها الى أمارتين وخمنسدوع مصر لسيطرة دولة توية تخنلف دبانتها عن ديات، وحضارة السودان الفرعونية ـ وربما حفاظا على هذا التراث من الرُّرَات التي طرأت عن مصر وازدهرت نيها واعادت لها الحياة من جديد

المتنبع السودان بأثار الحضارة الفرعونية التي لم يأتى ملك عنايم ليرنع من شأنها أو يقودها ولم يستتب الامر هع ذلك الفرس في مصر فاعالهم الوحشية ومساهده اليونانيين للصربين الذين كثر عددهم في مصر وبذوغ دولتهم حرض المهم بين المدين حتى أقد وهمولكن ذلك لم يعظما استقلالها نهائيا

وانماكان تمييدا لإختباع مصر مرة أخرى للحضارة اليونانية بدخول الإسكاندو المقدرتي عام ٢٣١ ق م ، مصر وضما لامبرأطورية الرومانية بعد إن فتح بلاد أسيا الممينري وصيدا وصور . ، واستمر حكم اليرنان في مصر حتى إعتلى إجد قواد الاسكندو بطليمون بن الاغوس عرش مصر ودخلت عصر في عهد البطالسة حتى آخر ملوكها كايوباتر دسئة ٣٠ ق م و

وفي هذا الأثناء تطروت حياة مصر العليه والفنية بالشاء جاءة الاسكندرية وبدخول العلوم اليونانية كالفلسفة والفلك والعلوم العقلية وأزده ت حياة مصر العلمية والفلية خلال ال. ٣٠٠ سئة التي خضعت فيها للحضارة الرومانية . . ويبدر أن هذه الحضارة بمارتها وقنوتها وعاداتها قد وصلت السودان وخاصه الفنون . لان حسن ألجوار بين المملكتين كان قانما فلم تحدث أى غارات أو هجوم بين الدولتين خلال تلك الفتره ولم تفكر احسسدى الدولتين في بسط نفرذها أو مظاهر حصارتها بالقرة على الاخرى وأستمرت الحياة النجارية والتبادل الثقافي والفتون الرومانية تقد السودان عن طريق الهاربين والتجار والتباد والمال ولمكن هذا الاثركان يسيطا لتعارض هذه الحضارة وتعاليمها مغ والعال ولمكن هذا الاثركان يسيطا لتعارض هذه الحضارة وتعاليمها مغ والعال المصرية بالسودان قلو سمح بدخول العلوم اليوناتية يعني ذلك الاعتراف بديانة الفراعة والحضارة الفرعونية التي استوطنت السودان.

ويبدر أن السودان دخل في مرحلة من مراحل الصدف والتفكيك في مده الفتره للم بحارل أن يستقيد من العلوم والفنون الإغريقية أو الرمائية على غرار جامعة الاسكندرية أو أرسال المهموئين أو إقامة الادوقة وذلك لاندمام الصله بين حكام مصر من الرومانيين وبين حكام و نباتا ، الدين كانت لهم علاقات طيبة مع حكام مصر من الرطابين وسيات حد المصامرة والمعاملات المسكرية.

وظل تاريخ المالك السردانية الفرهونية خلال تلك الفتره يقدم تحت الاترية وبقيت بقايا الاثار مبعثرة لم تكشف عن تفسها شيئا يذكر حتى دخل السودان في العبد المسيحي، ولم تحاول الدولة النيوبية مرة آخرى أن تعاود الهجرم على مصر الافي عهد أغسطس وإلى مصر الذي خرج لاحتلال شبه الجزيره العربية والتهز حكام و نباتا ، هزيمتة وبعده عن صعيد عصر الاحقلال عديئة السوان وضواحيها ، وكان ذلك قبل ميلادالمسبح بيضع سنين ، ولكن أغسطس عاد وحارب الاثيوبين حتى عاصبتهم ، ثباتا ، وأجلام عن مصر مره أخرى وهذا يدلنا على قوة مملك ، ثباتا ، حتى ظهرر المسيح ودخول مصر في ملك الدولة المومانية ...

#### المسيحيمة في مصر والسودان :

ولد المسبح بأرض فلسطين بقرية بيت لحم ولما يلغ من العمر سنتين أقت به أمه إلى مصر مع بودق النجار حيث عاش فيها أربع سنوات..

ظلت مصر تحت حكم متقلب بين قسوة القياصرة الرومان وعميا الفتن وعاش الشعب في ظلم شديد في آخر عهد القياصرة ، وفي هذا الالتاء همت الديانة المسيحية الشرق ولقى درادها الاوائل الدكتير من صور العذاب والاضطهاد وقد لقى دواد المسحية بمصر للنصيب الاكبر من هذا العذاب ، من القياصرة الزرمان ، وقد ظهر بمصر رجالا حلوا صيد هذه الرسائة ، وقد كانت الاسكندرية هي المقام الاول لحذه الرسائة ، ولمكن قسوة قباصرة مصر لم يسمحوا المسيحين بأعلان إيمانهم بل ظاردوهم وجند الجاند القيض على كل من يثبت عليه ايمانه بالمسيحية حتى قادت هذه المطاردة وهذا النعذيب لظهرر هذا هب وسلوك رجال الكنيسة فيها بعد .

اضطر الاضطهاد الدين في مصر المؤمنين بالمسيح بعد البطش والتذكيل، أن هجر المؤمنين بالمسيحية المدن القرى وإعتصموا بالجبال والوديان وقد عر وادى النظروني جمرعة من الهاربين من عؤلاء المؤمنين. كماكان صعيد مصر ملاذا لهرلاء الشماك ، فوجلوا في وديانه وشماب جباله وبعده عن أعين المجند وأعداء الدين أمانا لحياتهم والعبادة والبروب إلى حياة البسك وقد كانت الواسات والعبحاري أحسن الأماكن لاقامة عؤلاء النساك ومنهم الانياء يلقوم الذي تولى والعبحاري أحسن الأماكن لا قالمناه في حياة المكنيمة التبطية مبدأ الإشراف على الفسائك في العرف المرابع الميلادي لم توفد وحياة الرهبنة والعمل لخاعي ، . الان الكنيسة حتى القرن الرابع الميلادي لم توفد وحياة الوهبنة لم تبدأ بعد بالصورة الى تراها اليوم ، فقد عاش رجالها بناهارن ضد المواد الساوك .

شمل المسيحيون من الاقباط رسالة المسيحيسة والاحتماء... بالواحات والوديان وأدجدرا فسكرة الدير .

عاشت المسيحية في مصرحتي القرن الخامس والسادس الميلادي في صراع مرير بين الاهراف بهسسا من الحدكام وجن التفسيرات الدينية بين كسيسة الإسكندرية ورهبان وادى التعارون وكنيسة القسطنطينية وكنيسة الامراطورية الروهانية الغرابة . . . وحركة الهرطقة التي ظهرت ووققت فيها كمنيسسة الاسكندرية ورهبال وأدى النطرون موقداً مشرفاً في بك الديانة المسيحية .

## تبذة عن ملوك السودان العظأم

#### (كثمتا \_ سبانون )

لم يترك لذا ملوك مملكة نباتا أر الدولة الأثيربية أى كذابات حتى يمكن هن طريقها كشف الناريخ القديم أو حياة هذه المهالك ونحن لا نستطيع أرنقول أنه لا توجد كنابات أو أنهم لم يخلفوا لنا أى أثار . ولكنتا لم نستطيع حتى الآن أن تعثر على آثار تديمة تمكشف لنا عن تاريخ ملوك عظام رغم قدم الدولة الاثيربية وصداقتها لدولة طيهة وتوسع هذه الممامكة جنوباً حتى سنار والحبشة والنيل الآزرق .

من أخبار علكة نباتا تعلم إن كشتا ليس هو مؤسس هذه المملكة ولكن بما خالفه من الآثار نعلم أنه من أول المملوك العظام الذين وصلتنا أخبارهم ، إذ أتقد مصر من سيطرة الليبين ومؤمرات الآسر المعتددة للحكم وتطاع الآشد وبير السيطرة عليها . فقد وصلت عصر ف ترر الثامن قبل الميلاد إلى حالة من التفكك والمؤمرات عا جعل إستتباب السلالة لبيت أولملك أمراً مستحيلاوقد رأينا أسر كثايرة متعددة الآعام تنظاع إلى حكم مصر حتى تقسمت مصر في عهد الآسرة الثالثة والعشرين الصارية (١٨٠- ٧٢١ ق م) إلى أكثر من عشرين المارة با سهل غزو مصر الدولة العظيمة التي أنتهت الي أمارات صغيرة من جراء النفوذ والصراع على السلطة كما أن تدخل الآثيوبيين المستمر في طبية والمصاهرة التي قامت بيتهم وبين الآسرات المختلفة جملتهم على علم بيواطن الامور في مصر التي قامت بيتهم وبين الآسرات المختلفة جملتهم على علم بيواطن الامور في مصر كما أن اشتراكهم واتعادهم مع أكثر من أسرة جعل لهم نفوذاً عظيماً في مصر تقيدهم بالديانات المصرية جعلهم يخافون علي مصير هذه الديانات حتى وصلت تقيدهم بالديانات المصرية جعلهم يخافون علي مصير هذه الديانات حتى وصلت تقيدهم بالديانات المصرية جعلهم يخافون علي مصير هذه الديانات حتى وصلت تقيده بالديانات المصرية جعلهم يخافون علي مصير هذه الديانات حتى وصلت

هندر في عهد الاسرة الثائلة والعشرين الصافية لنلك الحالة من التهكك وكثرة التوامرات فيها و تدخل الليبيين وتطلع الاشروبين الرحف عليها الامر الدى جمل مملكة نبئة القوية المنيعة حافظة ديانه أمون التحرك لتنقذ مصر و ترحدها وكان ذلك في عهد الملك العظيم بعنځي.

وأول ملك أثيوبي (سوداني) أعتلى عرش مصر وكون الاسرة الحامسة والعشرين الاثيوبية (سيافرن أو كشنا) الذي تار على بكرويس ملك الوجه البحري وأحرقه وأخضع جميع مصر تحت ساطنة ودانت له درلة تند من الدلنا إلى النيل الازوق ونتموئة . . .

ولننصف هذا الملك يجب عاينا أن نرى الظروف العصبية التي كانت تعيش فيها مصر والفتن الداخاية وتآمر الإمارات على بعضها وطمع كل ذى سلطة قديمة في الملك حتى أضعى الوصول إلى الملك أو الإمارة مقامرة من مفامرات القزون الوسطى التي حدثت في اوروبا وانجلترا . جاء كشنا الى أوض طبية والوجة البحرى وشعب مصر يقف معه وبحبه لمما أبداء من حسن ونظام وعدل وطرد المبيين من مصر .

وفى الداخل مازالت أطاع الامراء السابقين تراردهم ولا يمكن أن . . . بعسمت مثل هذا العدد من الطابعين في الحكم بالهربمة . ه. لما في الداخل أساخارج مصر فقد استنجد به هو شع ملك اسرائل وحذتيا ملك جوذا وكذلك المراء فلسطين من خطر ملك أشور الذي كان يستعد لضم هذة المالك الى علمك آشور .

فَــاً كَانَ مِن كَشِنَّا اللَّم أَنْ جَرِد جَيْشَةً وقاده بِنْفُسَةً وَمَانَ تَنْهِمَهُ جَيْرِشُ هَذَهُ

المالك الا أن ملك أشور هزم بحيشه العظيم هذه الجيوش المتحدة وقرقها مما أضطر كشنأ للمودة الى مصر لاستجاع قوته واعادة النظر فرخططه لهذا العدر

وفي هذه الاثناء افتيز أمواء الوجه لبحرى هزيمة جيوش كاشتا صديجيوش آشور فاعلنوا تمردهم وانقصالهم عن سلطة كاشتا وتصــــدو اللجيش المهروم وردوة الى طبية حيث أستقر وأعاد النظام المربحاكمة الواسعة حتى اوفيها .

. . .

#### شبكتو : ( ۱۹۸ -- ۱۸۳ ق ، م . )

خاف شبكتو عمه سباكرا على عرش نباتا وقد أعكل العرش وما ذالت أحلام عذكة مصر هي توحيد مصر ، وطرد خطر الاشوريين منهــــا ترارد حكامهم ولكن للنبه لم تسمح لهذا الملك أن يستمر في الحكم الا أنه بحسب درايته عرف من يستطيع من أسرته القيام بهداه المهمه الحفظيره بتوحيد البــلاد وتأديب الاشوريين غير أخيه الاضغر ترهاقا:

#### ( 17. 5.71 - 77.7 5.71)

ظهر ترهاقا وهو يفوك المستوثية العظيمه التي ولاها له أخيمه و شبكتو) بالحفاظ على وحدة وادى النبيل وطرد الاعداء منها والمحاوله لنجدة شعوب فلسطين والشام التي أخصمها الاشوريين قسرا . . قاكان من ترهاقا إلى أن يعيد الآمل إلى أمراء هذه المناطق وعاولته إرسال المناديب وتأليبهم على الاشوريين حتى أنكشفت خطته قبل أن تأتى تمارها عاجمل (أسرحدرت) ملك أشورينتار له جيشا نحاته . والتق الجيشان على الحدود وأنهزم جيش ترهاقا وفشلت خطته في أزالة خطر الاشوريين . ولم يترك الاشوريين جيش ترهاقا المنهزم فقط ، بل تابعته حتى الشلال الآول ، ولكن الملك الفتى لم يقتنع بالهزيم فعاود الاكره على جيوش الاشوريين حتى إنتنعوا بنف وأستمر القتال بين الاشوريين وترهاقا زمنا طويلا مرة ينتصرعليهم ومرة ينتصرون عليه حتى تركه الاشوريين مقابل أناوة سنوية . . وقد أحيت هذه الحروب أطاح أمراء الوجه البحرى من جديد .

وكان الوجه البحري مصدر قلق و"رد للدوله الاثيوبيه . خلال محاولة و. ط سيطرتها عليه .

#### تَأْتُونَ آمُوتَ :

إستلم السلطة بعد برفاة خاله ترهافا وكان تانون كخاله شجاعا ذا أطأخ وطموح في إعاده توحيد عصر وطرد الآشوريين والليبين هنها فجرد جيشا لمطرد الآشوريين والليبين هنها فجرد جيشا لمطرد الآشوريين لم يتركوه يعنم أمراء الوجه سار إلى الدلنا حتى دانت له ولكن الآشوريين لم يتركوه يعنم أمراء الوجه البحرى حتى عادوا مرة أخرى بحيوش عظيمه لطرد الاثيرييين من مصر حتى إقادة ثانون أمون الحرية وعاد لعاصمة نباتا وبعده لم يتطلع ملك بعده لاعادة توحيد معربعد أن قويت دولة الغرس وأصبح خطرها يهدد دولة نباتا فاقتنعت بالسلام معها وتوسفت علكنها داخل حدود السودان .

#### ( درلة نبانا ومزوى القديمه )

بعد أن العزز على ملوك دولة نباتا الاحتفاظ بالسلطة على مصر ساولت أصلاح إدورهم الداخلية والرق يعباداتهم ومنشأتهم فأنشأوا المعابد والقصور وأصبحوا حافظى حضارة الفرادنة بعد أن دخل الفرس مصر وأساموا معاملة سكامها وديانتها ومعابدها حتى تضورا على معظم معالم الحضارة الفرعونية.

أصبح السودان بعد خودة تأنون أمون ملجاً للحصارة والفنون الفرعونية وبذلك أنه غل الحكام في الدهار هذه الحصارة على أرس النيل جنوبا وأقاموا مراكز لهم في جنوب نباتا وفي عذه المراكز الهامة مروى القديمة التي اقتسمت الحكم مع نبانا وأصبحت هي المشرفة على المنطقة جنوب شندي حتى منطقة المجريرة والنيل الاكدف .

# دولة أكدوم المسيحية في الجانب الشرقي من السودان

تحدثنا عن علاقة السردان القرية بحصر ، وقيام الحضارة العظيمة على النيل في الشيال رقيام درلة ( تبانا ) العظيمة لنزحف في القرن السابع قبل الميلاد التحرد مصر من الاضطرابات وتبعد عنهما خطر الانشوريين واللبيين وتمسك يزمام عدكة طيبة ثم تستوئى على الوجه البحرى . . .

وتأيمنا نصة الحضارات والإسراطوريات العظيمة التي ظهرت في الشرق ودخلت مصر وأبعدت عنها السودانيين . وذلك من قراءة الوثائق والإثمار النبي خلفتها انا تلك الحقية ولكنا لم شطرق إلى شرق السودان والبحر الاحر خلال تلك الحقرة حتى ليظن أن هذا الحائب من القارة الافريقية . كان مهنأ معدوم الحياة والسبب راجع لا ثرعبة المؤرخين في تجاهل هذا الجانب ، ولمكن لفقدان أو دليل يافت النظر إلى ذلك الجزء من القارة الذي شد إنتباهنا البون السادس الميلادي وإيفصاح الوثائق والروايات التاريخية عن المورة عريقة في هذا الجزء من افريقيا والبحر الاحم وعلاقته بالجزيرة المعربية وعاصة اليمن .

تجدلت الوثائق الثاريخية والآيات القرآنية عن دولة عظيمة اليا من الغوة والماعة ما يجمل تصور نشأتها وتطورها إلى عدة قرون قبل الميلاد .

ظهرت دولة اكسوم وملكها ملك الماوك وغالب ع الذي كشف تاريخه عن حضارة الحبشة وقدمها وسيطرتها على هذا الجزء من إقريقيا وفرض سيطرة شعبها عن الامارات الدربية في اليمن ،

وتحكى لنا نصة إكسوم وملكما دغالب ان الاثيو بين كانوا يقومون بأعداه

كبيرة في اليمن وأن المسيحية دخلتهما في القرن الرابع الميلادي وهي في أوج عهدها وقوتها وأصبحت هذه الامبراطورية العظيمة على الهضبة الحيثيمية فاتدة للتبشير المسيحي في أذربقيا . وجنوب الجزيرة الشربية وبل وفي السودان .

واذا كان الرئائق لم تكشف لنا حقيقة قيام دولة إكسوم بالهجوم على دولة مروى القديمة وتخريبها وليكن غيرة هذه الدولة على المسيحية ومحاولة يسط نفوذها وقرصتها عبر البحرالا حر على العرب تبين لنا إن الباعث الأول كان لتحطيم تلك الحمتارة الدينية التي أقامت على الحزيره العربية والنيل الإسم الذي قاد لتحطيم تلك الحمضارة الوثنية في السودان وعلكتها وظهور بملكة علوة المسيحية بعد هذا الدمار الذي الحقت، دولة اكسوم بمملكة مروى القديمة .

وتروى قصه ماك المارك وغالب به ملك الحبشة بعد أن تعرض بعسمه الأحياش المسيحيين القتل باليمن ، أن أرسل فواته لليمن وقتل منها أعداداً هائة من عباد اليهوديه وبناء الكنائس في عاولته الجريث التي ذكرها الفرآن بقيادة قائد جيشه ابراها وعبوره للبحر الآحر ودخوله الجزيرة العربية ومكة لتحليم الكعية وفرض المسيحيين على العرب رقصة القيل والعاير الآبائيل التي جارت في القرآن والامكانيات البحريه العظيمة التي كانت لدى هذا الملك النحرك في هذه الحقية اليمن أو غلى مكة تكفف لنا عن مدى تقدمها وقوتها كا تكثف لنا وسائل النقل عبر البحر الاحركانت يسيره والسفن تعرف عبر هذا المضيق ولم يكن هناك مانط أمام الاولين بل كانت الملاحة أمراً عادياً .

فشلت حملة ابراها قائد جيش غالب ملك أكسوم عام ٧٠٠م . وعادت المماكة إلى حالتها الاولى بعد هذه الحسائر وعاولتها نحاربة اليهودية في الجزيرة العربية تكشف لنا عني العلاقات للعربيقة بين القارة الافريقية والجزيرة العربية . وخاصة الين روجود أعداد مائلة من الأحباش باليمن وكذلك وجود أعدأه هائلة من العرب بالحبشة ،

هذه المماركة القوية كان لها أثرها على الحياة السودانية في فرض المسيحية ديناً عليه بقوتها وبطشها ، وربما لولا محاولة علمكة أكسوم وتحطيمها الملسكة مروى لما تقدمت المسيحية كثيراً في السودان كما يكشف لنا أهمية شاطي. البحر الاحمر وحيويته وتشاطه من قديم الزمن وقيام عالك قديمة بالفرب منه .

وقد حاول الدرب الاتصال بالقسطنطينية لتمدها بالجيوش لتردع جنود أبراها وتنتقم منه بتهديم علىكته في الحبشة إلا أن القسطنطينية لم تلبي طاب العرب واعتذروا بأن الملك غالب أن لها في الدبانة المسيحية ولا يصح أن تحاربه وتعاون من يحاول أن يجاربه ولم يقتنع العرب بهذا المنطق بل حاولوا الفرس ولكن عاولاتهم لم تعجم .

وأرسل إمبراطور الفرص لينقذ البهود المرب بميشه العداد أربعة ألف سئدى واستطاعوا القضاء على كل الحبشة المسيحيين الذين كانوا بالجزيرة العربية وخلموا الملك الحبشى المدى كان على عرش اليمن ويذلك انتبت المسيحية في الاراضى العربية لتفتح الجال لظهور الإسلام بتعاليمه الجديدة .

ويظهور الإسلام في الجزيرة العربية وإسلام اليدي وسيطرتهم على البعد الاحر ضعفت قوة دولة أكسوم الحربية بعد أن سالت علاقتها مع جيراتها من العرب : حتى كان القرن العاشر (٣٠٠ م) وقد وصلت حالة من الوعن والمندهوو والتطاحن على التاج الامر الذي قادها إلى الخلافات الدخلية المكثيرة وشفلها منعفها هذا عن محاولة الاعتداد أو الندخل في شقون السودان ، وظهر هذا الشقاق بمحاولة الآسر والمتعددة الوصول للسلطة كما ساءت حالة الكنيسة وخصوعها للملك وذلك بفرض رئيس عليها من أقاربه دون إعتبار للسكانة العلمية . الآمر الذي جعل علانة هذه الكنيسة مع كنيسة الاسكندرية صعيفة وجعل مكانة رؤساءها مشكوك فيه وسرى عليها النظام الدي كان ساديا في وسط أوربا .

محاولة ملوك أكسوم لإخضاع النكتيسة لسيطرتهم واحتفاظهم بساطتهم الآلهية القديمة على الشعب جعلتهم يدخلون في شمّون المكنيسة ويسلمكون نفس الألهية القديمة على الشعب جعلتهم يدخلون في شمّون المكنيسة ويسلمكون نفس الكنيسة وأحظ في شأنها الديني والعلمي حتى ضعفت وأصبحت غير قادرة على المكنيسة وأحظ في شأنها الديني والعلمي حتى ضعفت وأصبحت غير قادرة على حاية المسيحية وذلك كان وأضعاً في البعث التي أوسلتها كنيسة علوة من البشريين لطاب العون العلمي من كنيسة المبشة فعجزت عن تقديم العون العملي لوحبان كنائس سوية وحاولت الاستنارة بكنيسة الإسكندرية كما جاء في الروايات التاريخية وإنما هو تهرير الرفض . . . وأقرت عدم تقديم الدون لهذا التهرير بعدم موافقة كنيسة الإسكندرية حتى اليوم .

### السودان بين الركود والمزلة بعد القرن الثالث الميلادي:

آخر الآخبار التي وصلتنا عن السودان هو دخول بعثه النبشير المسيطية الارثوذكسية وتمميدها ملك علوة وأمراد أسرته وحاشيته ودخولهم في الديانة المسيحية في القرن السادس للميلادي و إنتقال ثقل المملكة السودانية من جوار مصر إلى داخل السودان إلى سوية وبذلك إبتعدت عن أخبار الخياة والنشاط السَّيَاسي الذي كان يربطها مع مصر . وتركت مصر الى تنفصل عنها في أمورها السياسية إلا أن وهنت قواها وكثرت فجا الجبوش الاجنبية وتغيرت الملاميج الحصارية في مصر يدخول الفرس والإغريق والرومان من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن السابع بعد الميلاد . ثلاثة عشر قرنا وهي خاضمة لنأثير العادات والعبادات تختاف ء وذهبت المعلكة السودانية بهذه الحضارة الفرعونية بعيداً عن هذا التأثير الفارمي والإغريق والروماني والمسيحي . وإنعدمت الصلة الحضارية وانحصرت حضادة النيل القدية داخل للسودان وانمحت آثارها ومظاهرها من مصر ، إلا من هذه الآثار الباقية التي لم تعد تُشد إليها روح المواطن المصرى بعد أن فرضت عليه العبادات الرومانية والمسبحية إلا غيرة ماوك السودان التي لم تثنف سابية عن مصير هذه الحضارة الام . وقد رأينا في أواكل القرن الأول للسيحي محاولة النوبيين لاسترداد طبية وللصعيد مرة أخرى إلا أنهم نالوا ما يستحقون من العقاب والهزيمة في تلك الدولة الرومائية التي يستعان نفوذها وحضارتها على البحر الأبيض المتوسط مما جعل ملوك السودان يونفون التفكير مرة أخرى، الدودة لمثل هذه المحارلة مم الامبر اطورية الرومانية .

مم ظهرت المسيحية والسودان إثابع الاحداث في مصر ويصارك في إيواه المصريين المسيحيين ، ثم قبل المسيحية دينا له في القرن الساهس الميلادي وبدأت الضلاة تقرى من جاديد بربط ملوك المالك السودان بكنيسة الاسكندرية و الوك مصر ، إلا أن هذه البداية لم يكتب لها الاستمرار إذ ظهر عمر بن العاص في القرن السابع الميلادي وفتح مصر و نشر الدين الإسلامي بين ربوعها وانتشر الجند العرب محرسون المدينة الإسلامية . . . وصحت السودان إلا من علولة النوبة وملك دخلة الوقوف صد هذا الدين الجديد الذي جاء ليذير ديانة مصر المسيحية بعد أن اعتنق السودانيين المسيحية ولم تعدر أكثر من قرن يأتي هذا الدين ليغرض عليهم ديانة جديدة بعد أن عدلوا من عباداتهم الوائنية بالديانة المسيحية بعاراء التأثير العام الذي حدث في وادى الذيل وأصبحت الديانات الديونية غير قادرة على مقارمة تأثير هذه الديانات السارية .

ووجه العرب السودان الشهالي غير مغرى لمبقاء عمل لسيف النيل في الله المنطقة وشراسة أهله غير ملاء م ليقاء عم ولحياتهم البدوية القديمة ففادروا بعد أن ضنوا سلامة إفامة الشعائر الاسلامية وعادوا وتركوا الدودان المسيحي عن مصر المسلمة المسيحية الواثنية :. فأله إنات الواثنية القديمة الم نقرط كاية في حياة المسيحية حتى ظهور الاسلام ثم عمت المسيحية أراضي واسعة ولم تنمكن من الفضاء نهائياً على الواثنية وإذا بالاسلام يظهر على الرض الدلكا والوجه المبحرى ، فانقطعت العلاقات بين السودان ربين مصر التي باتب تجت أيدى المسلمين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد الهزيمة التي منوا بها في عهد عبد الله ابن السرج في حين عاشت المالك الجنوبية في خوف من وصول جنود هذه الدولة الاسلامية التي نشرت نفوذها على كثير من الشعوب ولم تعاول المالك المسيحية في نبانا أومروى عاربة هذه الدرائة المظيمة بل قاد ظهود هذه الدولة في الفير عواصم المالك المسيحية السودائية فاشقلت إلى الجنوب وأصبحت سوية في المنيز عواصم المالك المسيحية السودائية فاشقلت إلى الجنوب وأصبحت سوية على المنوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرق والجزيرة عاصمة الجنوب وسيطرت على أملاك الدولة القديمة على النيل الازرق والجزيرة على ونه بلكان منطقة مبكان منطقة مبكان منطقة من عاد المكانة سكان منطقة المنوية تلك المنطقة مبكان السودان . الامر الالذي قاد المكافة سكان منطقة الحيوية تلك المنطقة مبكان السودان . الامر الادي قاد المكافة سكان منطقة

النيل الازرق والجزيرة دون غيره من مناطق النيل التي كانت فقيرة في السكان بعيدة عن بعضها ، تعداد سكانها بسيط ومبانها قليلة وتعيش على ضرائب التجارة أما عطبرة فلم تكن موجودة غير خيام بعض الاعراب في أوائل القرن التاسع عشر يعيشون على الرعى وفي حالة من الفقر والاعتماد على خدمة القواقل التجارية ثم الدامر مدينة المجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق ٠٠

يقول جون لوبيس بركهارت الذي زار هذه المنطقة سنة ١٨١٤ م ويمكن من وصفه نتصور حالة هذه المنطقة القليلة السكان إلا على ضفاف النيل قبل ظهرر العرب المسلمين ونزولهم في الشمال وتعمير سمول البطانة وإستطيطان النيل يقول و مقرن ( نهر عطبرة ) وهو الحد بين إقليم وأس الوادى والداهر . ورأينا السواقي على ضفافه المنوبية توفع الماء من البرك ودلنا ترتيب الحقول هنا ونظامها ، ووجود المساقي الصنيرة على أن الزراعة تلقي من العناية فسطأ لا تلقاء في الاقاليم التي جزناها من قبل » -

والدامر قرية أول بلدة كبيرة قوامها تحسيانة بيت من السكان وهي نظيفة تفضل في شكلها وبر لما فيها من مبانى جديدة ولخلوها من الخرائب وفي بيوتها شيء من التنسيق وشوارعها منتظمة وتنمو في كثير من أرجائها الاشجار الوارفة الطلال ويسكنها عرب من عشرة آل المجلوب ويردون أصلهم إلى جزيرة العرب وجاهم من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شيخ يتزعمهم بل فقيه يسمونه والفقيه الكبير، وهو الرئيس الفعلي والقاضي الذي يفصل في خصوماتهم وليس في البلد سوقاً يومية ولمكن فيها سوقاً أسبوعية بعرض فيها كل تاحر بضاعته وذكروا إن المبيع في المماشية فيها كثير وأن الحصر الدامرية المصنوعة من خوص الدوم تلقي رواجا كبيراً في البلاد المجاورة كالها و .

أما شندى فيقول عنها 'بوكهارت ( أكبر بلد في شرق السودان بعد سنار

وكوبي بدارفور ويقول التجار إنها أكبر من عاصمتي دنقلة وكردغان وتتألف من عدد من الأحياء تفصلها عن بعضها البعض المبادين العامة أو الاسواق ، وقوامها تماتماتة بيت إلى ألف وهي مبنية فوق السمل الرملي على نحو فصف ساعة من الساحل الرملي وتشبه بيرتها بيوت يوبر ولكنها أعمر منها بالمباني الكيوة وأقل منها صرائب .

هذا جزء من صورة المدينة والجاعة التي سكنت الشاطى، وستعود لذلك في قصل منفصل ولكنا لو أردنا أن تتصور حالة هذه المنطقة والمناطق الاخرى من العمران قبل ألف سنة قبل دخول العرب عليها والتأثير فيها ويظهر لنا إعتماد هذه المنطقة النيلية على الوراعة والنجارة فشندى تتاجر مع بربر ودنفلة وسنار وهي أكبر مركز تجارى وسط السودان وكذلك مع شعرب دارفور وسوع شندى في وسط السودان وعلى أرض تبلية خصبة وأراضي زراعية أكثر من الشيال جعل لها أهيتها من قديم الومان مدينة بالاراضي الوراعية والصالحة مروى المديطرة على طرق التجارة .

ونعود مرة أخرى إلى حالة الركود والعرفة التى عاشتها السودان فى القرن السابع الميلادى إلى القرن الثامن عشر الميلادى وقد رأينا تأثير الإحداث فى مصر فى العصور الاولى كان له تأثير مباشر على السودان وكانت المهالك السودانية المقدعة تحاول أن تمكون عاصمتها قريبة من حدود المملك المصرية ولكن بعد إنفصال مصر ودخول العرب الإسلام فيها ، أن قنعت المهالك السودانية بالزحف لذاخل السودان وبذلك بعدت عن أخبار مصر ومشاكلها . . . وقاد عنا الركود والعزلة الداخلة لضعف المهالك المسيحية القديمة وإنقسامها إلى دويلات عديدة داخل السودان الادر الذي فيكك وحدة الدولة القديمة التي كانت تقود الفترحات . وهذا التفكك آتى لاشك نتيجة لتوسع أقراد الاسر الممالك خلال

الفترة المسيحية ، مما ساعد على ضعف سيطرة المارك على سكان السودان تتيجة المخلافات الداخلية بينهم . فقد كانت الديانات الوثنية الفرعونية حتى القرن السادس الميلادي تجبر الافراد على عبادة الملك وتعمله أبن الآلهة آمون وكانت للملوك سلطة روحية على هذه الشعوب فجاءت المسيحية تحرر العقول من هذه السلطة الوثنية وعادت الناس حرية العبادة الامر الذي كان له أكبر الاثر في السلطة الوثنية وعادت الناس حرية العبادة الامر الذي كان له أكبر الاثر في تفكيك الدولة الوثنية بفقدانها سلطانا روحيا قرباً على الناس وبذلك قل ولاء الناس المطلق للملك والعبادات الوثنية ، كما تدخلت الكنيسة في كشف جاءب كبير من الحياة الروحية والمعتلية لهذه الشعوب منها حياة الدير والرهبة وسماعهم لاول مرة مثل هاء الآبات المسيحية :

- (١) بالحقيقة تؤمن بالرب...
- (٢) أنه ألرب ضابط المكل . . .
- (٣) خالق المهاء والارض عالوي وما لايري . . .
- ( ) تؤمن برب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور . . .
  - ( ٥ ) الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا . . .
    - (٦) أأذى ليس للدكة إنقضاء . . .
    - (٧) نؤمن بالروح القنس الرب الحيي . . .
    - ( ٨ ) وتنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي ـ
      - ( ٩ ) والعبرف بمصودية واحدة لمنفر الخطابا .

مثل هذ. الآيات الكريمة من الآنجيل كان لها ولاشك تأثير بليغ على النفكير العام عند الناس. فقد كانوا يؤمنون بالاسطوره وألوهية الاصنام والبشر وإذا يهذه الايات تفتح لهم أطفا جديدة في التفكير للحياة والاعره وتعيد لهم إنسا نهم وفرديتهم وحريتهم من التبعية لاى فرد ، مثل هذه الافكار الواردة في تلك الايات الكريمة . لاشك خلقت توعا من الانفصال والتعرد وعدم الطاعة وفصلتهم من حياة السخرة لان طاعة الملك كانت عندهم طاعة الالحة وأرضامه هو ارضاء الالحة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هانهم لعالم الحق وعبادة همجيحة تذهب إلى اله واحد خالق الكل هذا الكون ، . . .

كان تأثير هذه اللايات ليس وقفا على عامة الشغب ولكن على الملوك الذين أول من آمن بالمسيحية وأنفتح عقلهم لحقيقة الحياة وإنكشف لهم نور الحق ولاشك إنهم تأثروا حتى إنهمرت ادمعهم التكفير عن خطاياهم السابقة وتسخيرهم للبشر وإنتندوا بالأيمان بمعاملة الناس بالحسنة واللين ومايرضى الله وقلة مطامعهم في المدنيا وأفشغلوا بالمبادة ومعرفة أسرار هذه الآيات التي فتحت أذهانهم للمحقيقة الكاملة مثل هذه الابات (الذي يه كان كل شيء) وأيضاً بأتى من مجده ليدين الاحياء والاموات ، وكذلك مثل هذه الصلاقي: وعيا البشر الصالح ، سيدى يسوع ، إطاب إليك لانظر حتى عن شمامك مع الحطاة . ولاتقل ايضا أتى لمن أعرفك ، إذهب عن يامستعد النار الابدية لا لاتى أعلم بالحقيقة إنتى شماطيء . . . : أهندى ولوب توية كى أنوب قبل أن يفلق الموت قاى فى أبواب خاطيء . . . : أهندى ولامكانية البيت المالك دخلت المسيحية عليهم واثارة فيهم يسمعها أهل الحاشية ولامكانية البيت المالك دخلت المسيحية عليهم واثارة فيهم قبل غيرهم في قاربهم وتفكيرهم حتى شفاته بخطاياهم وأثامهم والتكفير عشها .

دخلت المسيحية وفتجت العقول نحو الحياة الابدية والخطايا والغفران

وشغائهم عن مكاسب الدنيا والفتوحات وقل بذلك اشاط الحياة اليومية لانشفال النام بالعبادة والحنوف من العذاب في الحياة الآخرى بما شجع لصرف الآموال في سرعة فائقة لبناء الكفائس والاديرة واحترام الرهبان والمتعبدين وشاركت الحزينة العامة بنصيب وافر في هذا العمل المفيد في الاخرة :

ملاً الآیمان باغه فلوب الناس والملوك وأصبحوا پتسامحون حسب وصایا الرب فی كل شی. حتى مع العرب الذازحین من الشیال ببشائر دینهم الجسدید . وترك لبقیة الناس حریة العبادة ولم نفرض علیه الدیانة الجدیدة و ماجاء نقلا عن و جكس ، فی عهد السلطان عبد القادر الذي خلفه السلطان عبیرة حوالی عن و جكس ، فی عهد السلطان عبد القادر الذي خلفه السلطان عبیرة حوالی كی به المالی جیال مو با و شندی ظلوا یقدمون فناه كل عام قربانا الاطف كی لاتمنع عنهم المعلم رذلك نتیجة النساس الدبنی الذی جارت به المسیحیه .

هذا يكشف أنا الوضع العام للحياة الاجتماعية والحرية التي تمتع جها الفرد بعد دخول المسيحية ورغم إن السودان كدولة موحدة لم يظهر وجهم بالاحداث الخارجية إلا أن الحركة التي خلفها العرب والاسلام في الاراضي المجاورة قادت الدل هذه الحركة رغم تدرض السودان لكثير من المناوشات من الشيال والشرق مما قاد لتدهور المالك السودانية من ظهور ممالك إسلامية جديدة لم تستطيع عاقد أخراج السودان من عولته وتفاعله مع الاحداث فسهة فلاضطراب التي عب الشرق وأفريقيا وسنحلول أن تتبيع الحياة قرعا مترن حتى يستطيع نماذ هذا الشرق وأفريقيا وسنحلول أن تتبيع الحياة قرعا مترن حتى يستطيع نماذ هذا الفراغ الذي أوجدته الكتابات التاريخية .

دخلت المسيحية السودان وفن الحضارة الفرعونيسة في السودان يتدعور يتدمور الدولة وضعفها ، وإنقسامها وانفصالما عن أرض طيبسة وأصبحت الحضارة الفرعونية معزولة عن أرضهــــا الأولى وذهبت تجوب أرض السودان حتى وهنت قواها ووقفت حركة البناء والتضييد الى هي عماد العبادات الفرعونية وحضارتها ،

كانت العبادات الوثنية الفرعونية هي الحافز الأول لازدهار النيل بهده الحضارة الفنية وهذه التماثيل الجميلة وهذه المعابد العديدة . عرف الإنسان الأول الفن كأجمل شيء بمكن أن يؤثر ويربح الفرد فطور هذا الفن بعد أن أصبحت الآلحة قطعة فنية ، فكان لواما على الفنان الابداع في خلق هذه الالهة في أبدع صورة فنية ، وكان تسابق الفنانين الارصاء الالهة والفراعنة والكهنة هو أبدع صورة فنية ، وكان تسابق الفنانين الارصاء الالهة والفراعنة والكهنة هو ألدافع الاسامي لهذا التطور الفني الذي مالا النيل وفاق حد التصور في تلك العصور البعيدة حتى تطور وفاق كل الاعمال الانسانية الاخرى .

نشطت حركة الفن في ثلك العصور من جانب مواهب الإنسان الآخرى ولكن الالهة كانت هي اسمى ما يتمناه إنسان النيل . أن ترضى عنه الالهة . . وكانت منية الفنان أن ترضى عنه الالهة ليخدمها ويصنع لها تمثالاً أو يرضى عنه الملك أو الكهنة باعتبارهما ممثلان الآلهة ورضاها جزء من رضاء الآلهة . . . وكان الابداع ضرورة أوجدها هذا الحافز وهذا الحب فانتشر الفن في كل أرجاء النيل وأصبح عمل التهائيل الكبيرة والصغيرة هواية وأمنية لـكل فرد . . . وهذا تمكشفه فنا الاعداد الهائلة من التهائيل الصغيرة لمؤلفة الي خلفتها فنا تلك الحقية من الحضارة . . . وقد قال المؤرخ الإغريق هير دوت الذي زار مصر في القرن من الحضارة . . . وقد قال المؤرخ الإغريق هير دوت الذي زار مصر في القرن الرابع قبل الميلاد أن المصرين يتمسكون بدينهم وعاداتهم لدرجة بالغة ويتلون المراسيم أكثر من أي شعب .

هذا ما قاله هيردوت الذي رأى المصريين وحبهم لمعباداتهم وهو تصور بسيط للمحالة التيكان فيها الإنسان على النيل . . . فقدكانت العبادات بما فيها عبادة الآلمة والملك والكهنة هي القرى المسيطرة على طاقة سكان النيل وكان سكان النيل وكان سكان النيل عجينة طبية في يد الفراعنة والكهنة لتسخيرهم هذا التسخير وتقديم آلاف لضحايا للقيام بنقل الأحجار الهائلة في ذلك الوقت الذي لاتوجد فيه الرأفعات الحديثة والإمكانيات التي لدى الإلسان الآن.

ظلت الآلمة هي القوى المحركة والمسلطة على طاقة الإنسان وكان الفن هو طلب الآلهة فأبدع إنسان النيل ليرضى هذُّه الآلهة وقامت العابد في حنة وبرهين والبركل. . ويقايا آثار البركل تكشف لذا روعة فن النحت والبناء الذي يكاد لايرجد عند إنسان عصرنا بل بكاد فن النحت لايرجد عندنا الآن لا بتلك الروعة ولا بأقل منها لانحطاط هذا الفن من عصور ساحقة قديمة منذ ظهرر المسيحية الى وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف نحوها في مصر وغايت عايها الحصارة الرومانية وحلت محالها إلا من المجاورين للممايد القديمة والذين حافظوا على عباداتهم الوثنية ولكن رعاية الملك لها وتسخير إمكانيات الدولة المنادية الرق بها قد وقف ، وكذلك الحال في السودان بعد أن سقطت حضارة الفروعنية في مصر تحت إقدام الحضارة الفارسية والإغريقية والرومانية التي تقابت عليها . ووقفت عندها حركة التقدم الفني ، وأصبحت المعابد القديمة كافية لقضاء المبادات وقلت حمية الناس للمبادات بعد أن سقطت مدائن آخة عباداتهم نحت تأثير حبادات أخرى كما قلت نزعة المارك لتسخير الناس البناء والتعمير حتى قلت الآيدي الماهرة ، وضعفت عند الناس الرغبة في صنع الآلهة بنفس الحماس القديم حتى جاءت المسيحية لثنهن عبادة الأوثان ، وهي تعان بمذهبها الجديد إيقاف صناعة المَاثيل والمعابد ومات فن النحت في السودان ، وانتشرت الآيدى على طول النيل وانتشرت تعالم المسيحية تحرم عبادة الاوثان وبذلك وقف فن النحت في السودان ﴿ وَبَكُنَ أَنْ تَؤْرَحُ لِبَدَايَةً وَقُونَ هَذَا الْفَنِ مِنْ القرن السادس الميلادي بأعان ملاء علوة بالمسيحية . وبأعمان المسيحية فقدت العيادات الوثنية عثلها وهو الملك والذي كان يجبر الناس على [أشاء التماثيل وقيام المعابد . . .

جاءت المسيحية ولم تؤثر في الحياة العامة كثيراً مثل تأثيرها على إيقاف تطور الفن جاءت المسيحية وعادات أهل السودان القديمة ما زال منها بقية حتى الآن ولى نحن تابعنا ما قاله هيردوت الذي وصل إلى جنوب مصر في القرن الرابع الميلادي وما سجله عن عادات وأخلاق أهلها الني لا تختلف في كثير من عادانها عن عادات أهل السودان على أرض النيل .

# عادات أهل مصر في المصبر الفرعوني

إن معظم الحلاقيم وعاداتهم مناقش تماما لاخلاق وعادات غيرهم من البشر فتم تسادهم الاسواق ويتاجرون ، بينها يمكث الرجال في البيوت أمام الانوال و بينها يتبع بقية العالم في النسيج أن تمكون اللحمة فوق السهدا، فأن المصربين بجملونها اسقانها ، كما إن النساء بجمان الانقال فوق اكتافهن بينها بجملها الرجال على رؤوسهم ، وبتناول المصروبون طعامهم في الطوقات خارج بيوقهم وبأوون الى بيونهم للاغراض الخاصة وحجمهم في ذلك أن العمل غير اللاتن والضرووى في وقت واحد بجب أن يتمم في سرا أما الامود الحالية من أي شيء غير لاتن والمنزوري فيجب أن يتحدث في الطرقات علنا ومحظور على المراة الاشتغال والعنزوري فيجب أن تحدث في الطرقات علنا ومحظور على المراة الاشتغال والمنزوري فيجب أن تحدث في الطرقات علنا ومحظور على المراة الاشتغال ولا يلزم الابناء بكمائة والديهم الاباحتيارهم — أما البنات فلزمات بذلك مواء ولا يلزم الابناء بكمائة والديهم الاباحتيارهم — أما البنات فلزمات بذلك مواء كان هذا برحناهن أو على كره منهن .

يطبل كينة الدول الاخرى رؤوسهم أما كينة المصريين فيحلقون رؤوسهم ومن العادة في جيم بلاد العالم أن يحلق الناس شعورهم حداداً على الاقارب اما المصريون الدين من عاداتهم أن يحلقوا رؤوسهم في الحالات العادية فيتركون لحاهم وشعورهم ورؤوسهم تطول عندما يموت قربب أهم ويعيش الناس في البلاد الآخرى بمعزل عن الحيوانات ولكن المصريين يعيشون دائما مع الحيوانات وتغذى الشعوب الاخرى بالشعير والقمح بينايعتبر المصويون ذلك عادا أى علو ويتذر في بالمدرة الهندية التي يطاق عليها المعض إسم زياو يعجنون الدقيق بأرجابم أما الطين فيخلطون بايديهم كما يسملون القاذورات والتراب بأيديهم إيضا وهم الشعوب الاحرى الشعوب الآخرى المتان ومن يعرفه من الشعوب الآخرى الشعوب الآخرى

فقد تعلمه من المصريين ويابس رجالهم أوبا عن تعاملين إما أوب النساء فن أطعة واحدة كا يابسون الحوالم ويربطون حبال الاشرعة من داخاها إما غيرهم فيريطها خارج الشراع . ولا يكنبون كالاغريق من اليسار إلى البمين ال من البمين الى البسار ويتخذون البمين الى البسار ويتخذون البمين الى البسار ويتخذون على أحدها أسم و المقدس عوعلى الشمائي السم و المقدس عوعلى الشمائي السم و المقدس عوعلى الشمائي السم و المقدى .

و يتمسك المصروبون بديتهم الى درجة بالغة و يتلون المراسيم اكثر من أى شعب آخر ويتبعون هذه المراسيم لما يشربون فى أقداح تعاسية .

ويجارنها كل يوم ولايشد عن هذه الدادة أحد قط فيلبسون ثيايا من التبل يحافظرن دائها على أن تسكون متسوجة حديثا ويواولون الحنان بقصد النظافة مفضلين أياها على حسن الظهر ، ويحاق المكمنة جميع جسمهم كل يومين حتى لايعلن بة الفمل والاقذار الاخرى وهم يقومون بخدمة الالهة ، وثيابهم كلها من التبل وأحذيتهم من نبات البردى ولايصلح لهمأن يرتدوا نيابا أوأحذية من مادة أخرى غير ها تين و يستحدون مراين يوميا بالماء البارد ومراين في كل لية وعلاوة على مذا العادات لهم الاف من العادات الآخرى .

وقد استرعى هيرودوت عدم تعقف الفلاح المصرى فى السكن مع أغنامه و بحيح روثها بأيديه والاستفادة منه وخطط الطين بأيديهم . كما قال أنهم الشعب الوحيد المدى يعرف الحتان وهذه العادات التى وت علها آلاف السنين شكاد تحدها عند الفلاح المصرى ، وعند معظم سكان السودان إن كان خاصاً بالحنان الفوعوني الذى ما زلمنا نحتفظ به فى الإقالم أو غيره ، وهى لا تدرى ما هو تاريخه أو ماضيه .

بقاء معظم هذه التقاليد القديمة والتي لا قساير التطور ولا تعاليم الأديان. تكشف لنا عن معقيقة هامة وهي أن إنهزام المحضارة الفرعرنية لم يكن إنهزاما لكل عادانها وأخلاقها . كا يكشف لنا أن تعاليم الكنيسة التي دخلت قبل الإسلام لم تكن بالتوسع والانتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . وكان يجب أن يحدث هذا . أن تضيف الاديان إلى حضارة الشعوب تقافة وفكرا وبعثا ، والذنب ليس ذنب المسيحية أو دعاتها أو رساها المذين دخلوا السودان ولكن ظروف هذه الدعوة في السودان والاحداث الخارجية فيعد قرن من ولكن ظروف هذه الدعوة في السودان والاحداث الخارجية فيعد قرن من دخول قبابها للسودان وظهر الإسلام ناسخا لمكل الديانات ، وأصبحت مصر دولة إسلامية ، وانعزل السودان عن حركة المسيحية في العالم حيث كان لها صند عالمي ليشرها والدعوة لها بعد أن استقرت في شرق البحر الابيض سند عالمي ليشرها والدعوة لها بعد أن استقرت في شرق البحر الابيض واعترفت بها قياصرة الروم ،

جاء الإسلام إلى أرض النيل والمسيحية ما زالت في مهدها في السودان تمارس تعاليمها بصعوبة فائقة ، فكتبها باللانينية والقبطية بخلاف لغة أهل السودان وكتبهم المروية القديمة ، وتخريج رهبان من أهل السودان كان يتطلب زمنا ليس بالحين ودخول المدعوة المسيحية عليهم ليس بالاهم اليسير ، ولكن رغم ذلك لايمان ملوك دغلة وعلوة بالمسيحية ، توسعوا في إنشاء الكنائس وقامت الاديرة بعوار الكنائس ، لكن الدير في السودان حسب ظروف دخول المسيحيين لم يجذب الناس اليه كاكان في مصر ، فقد اضطهد المسيحيون في مصر حيث دفعهم الاضطهاد المخذ اسلوب خاص في العبادة . . اما في السودان فقد دعى ملوك علوة ودنقلة لهذه الديانة . فكان أمرهم اصعب لنشر الدعوة ثم ترغيب الأفراد في أخذ حياة الديانة . فكان أمرهم اصعب لنشر الدعوة ثم ترغيب الأفراد في أخذ حياة الديانة . فكان أمرهم اصعب لنشر الدعوة ثم ترغيب الأفراد في أخذ حياة الديار كنوع من السمو في العبادة .

خملت ألديانة المسيحية على تحرير العقل المودائي من تسلط المملوك

والكهنة والعبادات الوثنية وفتحت له الحيأة من جديد ليأخذها بمفهرم جديد غلاف ما توارئت عليه الاجيال ، ولكنها عجرت أن نقف بحانيه وتسد له هذا الفراغ الكبير-الذي حدث في عقله بعد عبوديته لتلك الاوثان والتفكيم فيها لم تكن إمكانيات المسيحية بالقدر الذي يتبيع لها أن تعلم الناس جيمها تعاليمها أو المغة الجديدة التي جانت بها الديانة ،

. . .



احد أفرد فيه الكاكل في مند عوده في المصور الله له إلى أوض الجزيرة . .

الوب الن مر لحل الآل. الحب إله. المكنم عن طبع رقيق وغم الصرامة البادية عليه .



التعالية الاترافية مرية تعنية لها تداستها براحة المها ... أمراد من فيها الطائق إيارة لاحداثري ... بعدود خارم هم به قال المرقار



لتحلم الالاناط تداوات وتندنا لمربه ويات



به الانسان كذا لمست شيئاً جعلته جدين بوالإنسان يطبعه لايزك تقطيعة كالهن د . أأخل إن أمراك الهزالية وخاواة الصلت شلق تشء بتعبول الفكل،

## الكنيسة وماقدمته للحضارة في السودان

وقبل الاجابة على هذا السؤال بجدر بنسسا تعودة إلى نشأه الكنيسة في الاسكندرية ووادى النظرون وعلمكة نوباديا ونشأه الآديرة والنظم الكنيسية في مصر والعالم الذي استنار بخبرتهم وتعاليمهم :

بعد الاضهاد الذي وجده المسيحيون يمصر ومحاربة أباطرة الاسكندرية وتياصرة الروم المسيحيه وقتل كل مايستنق هذه الرسالة التي تخالف تعليم أباءهم وآلهتهم لجأ معظم المسيحيون إلى الجال والوديان والكروف العبادة والتخشف مالكين في ذلك مسالك المسبح وحياة الوحده والصوم والصلاة جعلتهم مثلا يحتدي به بين الاقراد المسيحيين وأرضح ذلك في رسالة بولس الرسول إلى الكرونثيين حيث تضمئت رسالته إليهم تفخيله لهذا اللوع من الحياة وإن لم يكن أمرأ هم والكتهم كان دعوه الافعال الطرق العيام المسيحيه كما تصورها حين قال أول أريد أن يكون جميع الناس كما أما (أي اعرب) ولكر الكل واحد موهبته الحاصة من الله الواحيد ، هكذا والاخر هكدا والكني أقول النير المتزوجين والارامل أنه حسن لهم اذ لبنواكما أما رأي من تروج فينا يقمل ومن لايتروجين وللارامل أنه حسن لهم اذ لبنواكما أما \_ آذن من تروج فينا يقمل ومن لايتروجين يضل أحدن ،)

وبهذا المفهوم العبادة خرج المصطدون في المسيحية من ألمدن المصرية إلى الصدارى والجبال ولم يكن في خلاهم إثم بهروبهم عذا وقلنجاءهم الوحدة من الظلم والبطش إولاميش على الكفاف سيخطون المبادىء العامه الحياة المسيحية ووجال الكنائس في المستقبل .

وتدكش عدد الرجال الحدين بالجبال يؤدون صلانهم وصومهم وشعكرهم

الدينية كل في ادى متفرد بعيداً عن الأحر ـ

وقاد الضغط والاوهاب إلى إزدام هذه الاودية ومنها وادى النطرون وجهل نتريا وسايا وبرية شيهيب والصحراء الشرقية وسينا والصحيد حتى وجه هؤلاء النسائ المناهدون في الحياة في وقت ما أنهم قد ملاوا الاودية والصحاري بعضهم في النسك والمهادة أن دفعت بالمكثيرين للذهاب إليهم العلبيهم حياة النسك والوحدة والمبادة وكانت هذه أول خطرة لميلاد تعالم النسك والرديئة في العالم وأزداد عدد المسيحين الهاربين كها راجت سيرة هؤلاء النساك من الذين يترا الاخرين في هذا السلوك وجعلوهم مثلا أعلا الراغمين الذين التفوا حواليهم طاباً للتصحية والارشاد الرويض الجسد على تحمل الجوع والتقشف والكران الذات والشهوات الجسدية .

وكان وادى النظرون هو أول مدرسة يحتمع ذيها هؤلاء التلامية حول المشاتخ من النساك ليخطرا نعالم المسيحية ومستقيلها .

وعاً يذكر إن القديس أنطوتيوس ( ٢٥١ – ٣٥٦ م ) هي المنشى. الحقيق النظام الرهباني يعد أن مهد له ماسبقه من النساك.

فقد ذهب الشاب أنطر نبوس إلى الكنيسة قسمع الكامن يتلو من الانجبل ، ولمكن أية واحد وفقت في نصه وملكته عليه فكرم وهي ( إن أردت أن تكون كاملا فأذهب ربع كل مالك وأعط الفقراء وتعالى أنبوش مبكون لك كنزا في السياء) فما كان منه إلا أن عمل بما ساء في الانة وباع ممتاكاته وقسمها المفقرة. وخرج إل مكان قريف من قريقه وبشا له كوخة أنى جوار الشالمي، يندرب تنسية

على حياة السلك والعزلة . . ولكنه لم يقم بهذه المنطقة طويلا لوجود كثير حن القساء بالقرب منها . فرحل إلى المقابر ثم في حصن مجهور في متطقة يسمير على الصغه الشرقية على النيل . . وكان يمده بمض الناس بالخبر الجاب ثلاث مرات في العام دون الاتصال به وجذبت شهرة القديس انطبو نبوس كثير من التلاميذاليه واكته لم يقم في مذا للكان طويلا مقد أشترك في تشجع المستشهدين عرالمسجونين الذين لفوا حنقهم حين هدمت الكنبسة والترالمسيحيرن أكبر بجارر القتل والاستشهاد ثم أوتحل القديس إنطونيوس إلىالصحراء الشرقية وهنااك يجانب الصحراء والوحاء شفل نفسه بالوراعة ... ووجد التمديس أتطوتيوس يعد زمن وجيز أن المنطقة قد امتلات بالهشش والأكواخ من اللامذاء الدين لم يروا أن يبعدوا عنه . . فاضطر إلى الرضوخ لرغبتهم ليذردهم من تجاربه في حياة النسك والوحدة وهكذا كانت المسيحية فيمرحاتها الأولى مو [كتشاف الآسلوب المناسب لنرويض الجسد والروح للعبادة ، فرضته فاروف الطالم والاضطاراد الورماني للدؤماين ثم طور هذا النظام الراهب بياخرسيوس الدى ﴿ شَرَكَ فَا خَمَلَةَ التَّى جَرَّدُهَا الْأَمْرِ اطْرُورَ قَسْطُنْطَائِنَ الْإِحْسَاعِ وَالْمَالَحَةِشَةَ المتمرد . ولما عاد بياخيوسبوس من الحلة ذهب إلى قرية تابنيس قرب قرية فنا وماليت أن أجنمع الرهبان-دله وبدأت لآول،مرة حياة الشركة الجاعية للرهيان وحاول هِيَاخُوسيوى إلى خط تماليم ونظام لجماعته . وسمى المكان الذي أجتمع فيــــه حِمَّا عَنَّهُ مِن الرَّمِيانَ بالنَّمِ الدِّيرِ . وفي داخل الدَّارُ وَمَنَّمَ لَهُمْ يَبَاخُوسِيوى تظامأً حقيقاً لحياه أرهبان - وأول هذه الواجيات الطاعة العمياء للرئيس، ووسم هـ1. ألمدير حتى وصل هدد الرهبان به إل الفين رخمسانة عاشوا حياة جماعية لاول حرة في حياة المسيحية وبدأ النوسع في الاديرة على نظام هذا الدير الأول.

و نظم الانباء بباخرسيوس الحدمة في داخل الدير بين جماعته كل حسب قدرته ألجسمية منهم الخبازين والطماخين والسفرجية والحدامين والبرابين من الشيوخ الورغين وبيت الضيافة يشرف عليه راهماً ورعاً يستقبل الراغبين في حياة الدير وحتى يمتحقون ويثبت صلاحتهم لهذه الحياة في فترة أختبار لمدة ثلاث سنوات وجمل لمكل دير واهياً مشرقاً مالياً عليه

ودخلت الدير اللفتين القبطية والاغريقية حتى تيسر المعتبدين الاطلاع والدواسة حتى تيسر المعتبدين الاطلاع والدواسة حتى تؤسل المراكز فبادية في حياتهم الدينية والدليبة وظهر كبذلك دير الفساد وقد تبكون من اخوات هؤلاء الرهبان الدين حاولوا أن تشارك دير الفساد وقد المكون من اخوات هؤلاء الرهبان الدين عادلوا أن تشارك المرأة في هذه الدنيا من أجل الحياة المرأة في هذه الحياة الديرية حتى تسمو بتركبا لمدات هذه الدنيا من أجل الحياة الاخرى ...

أماً الحياة الداخلية للراهب فيكان معناها للمقر والنقشف حيث تقول الاية ( أنظروا إلى طيور السياء فأنها لاتزوع ولاتحصد ولانخزن في الاهراء وأبوكم السياوي يقرتها )

واول السيد المسمح في الاغنياء الحابسين أموالم عن قعل الحير .. ( دخوق جمل من الله المرة إيسر من أن يدخل غني إلى مذكوت السموات ) وكرب بولس الرسول ينصح العبراتين و لنكن سير تدكم خالبة من صحبة المال وكو توا مدكن بما عندكم .. لانه قال لاأعملك ولا أترك ) والكن هذا المرامية الميال و تدكد إسه لم نحافظ عليه الكنيسة في العصور التي تدخل فيها التناج في أور با في ترسيح و وسالكنائس و دخلت الكنيسة مرحلة الإنطاعيين في العصور الوسطى كمان في أور با وكنيسة الحبيث أما في السودان علم تنظور السكنيسة الحذا الوضع كمان في أور با وكنيسة الحبيثة أما في السودان علم تنظور السكنيسة الحذا الوضع الافترادي و رام أثب يدر كانت في حالة مالية حسته بالقسمة لعدد المكمائس التي قامت في شيال السودان و مدينة سربه آئي وصلت فيها إلى عدد ها الله و مراق جميلة ووائدة

و القمتى الحياة اليومية عند الرهبان وهي الاساس التطوير الفحكر الدينى والأثيرة على الجنمع بالقراعد الاتية تسومن اول هذه الواجبات الصمح والانتراد والصاوات ويقرل النظام الذي وضعه القديس مكاريرس الكبير (إذا بلغت الساعة الثالثة (حوالي الساعة التاسعة صباحاً) فقف قدام الصليب وأجمع افكادك في قدم القرأه التي قرأت وأسجد بتخشع لربنا بوجع ودموع ، ليعطيك فهم مرمود حاود وإذا أبتدات بالقرأة فلا تستنجل بل الحمي المعرفة الحقية في المزامير وإذا أكبت صلاة الساعة السادسة كالمانه والقانون المرضوع عن الاباء أقرأ كشاب الأباء إلى الساعة السادسة (منتصف الليل) وأفهم ما تقرأه ثم ضع الدكتاب وقسم التسبيح وأسجك قدام الصايب وأنظر يعقلك إلى يسرع المسبح ومن السادسة في الناسة بعد الظهر) إن كان الله عمل يدوى وأصنع ما تريد ولا نترك فاتون الطانية (السجود) من أجل عمل يدوى وأصنع ما تريد ولا نترك فاتون الطانية (السجود) من أجل عمل يديك لان الاباء عملوا في العلاية عقواة الله من غير شره)

ومن هذا يتضح لنا إن الصلاة والصمت والتفكير والتأمل والاغراد كانت من أهم واجبات الراهب وعدم شغطه بالحياة العامة ... إنما التفكير في الخطية الكبرى وعاولة عبع حياة تأملية شغلت الرهبان عن مجربات الامور خادج عالم مرالمشارك فية وعدوا نفسهم أدهل العباد بهذا السلوك وها يعنينا في هذا . فلسلوك هو الترسع في التنكير الدبني العاسني أما عدا ذلك فقد كانت العلوات والمترامير أفضل منه . والكتب الدينية كاسته أفضل منه دونها من الكتب وقذلك كانت مسكتبات الإدبرة فقيره من الثقافة العامة وأمت الات بالكتب الدينية وهذا الاينفي وجود الكتب التاريخية والادبية ولمكنها لم تكن نجذب فالدينية وادرا أن يتزودوا من معادف الدنيا وأقتطوا بأمور علية داخل الادبرة وشغفوا في حيهم العلم للاستقطاع من وقت حملاوتهم للاطلاع والقراءة ، الأمر الذي أخرج من الكنيسه الاوربية في

العصور الوسطي رجالا منها ذو فيكر ثاقب ثاروا على جعدود تعاليمها وخضرها لملوك أوربا وثورتهم على موقف الكنيسة من مشاكل العصر حين تعرضت الشعوب الاوربية لمظام وبعاش الامراء والملوك والاقطاع بين في أوريا ورأت الكنيسة أن عذاب الجماهير نوع من الرياضة والتكفير عن الخطابا وأنه مقيد للحياة الانسانية المليئة بالخطية ولم ترى في جرم الاقطاع بين غير تركيهم لحقاب الاخرة ولم تحاول أن تقف موقفاً إيجابياً لايقاف هذا الظام الامر المتنى قاد لمظهور موجة الالحاد في القرن الثامن والتاسع عشر بالتعاذ . الكنيسة الخاصمة لسلطان الملوك الاقطاع بين هذا الاسلوب السلي من الجياع والمشردين والمعتبين من بني الانسان في حين تعيش هي التي تدعو التقشف حياة المطاعية والمعتبين من بني الانسان في حين تعيش هي التي تدعو التقشف حياة المطاعية والمعتبين من الجياع والمربد بهذا المفهوم ولم محاولوا عم أن قيست فيه محية الله واسكنوا الجياع والمعيد بهذا المفهوم ولم محاولوا عم أن يجردوا الانطاعيين من أحلاكهم ويقتعونهم ببطلان الحياة .

### المبيحية في السودان

# كان لرهبان وادى النطرون أثر كبير في حياة المسيحيين

كانت الفرة من القرن الاول لظهرر المسيح إلى القرن الحامس والسادس فنرة خصبة في حياة مصر بين صراع المسيحية وعداوة القياصرة الرومان وبين اصرار رواد المسيحية الاوائل وتحملهم العذاب والصمو دأمام التعذيب والتشردوضرب أروع الأمثلة في الإيمان والتقشف والتواضع وسلوك روادها الاوائل الهادي المتراضع جعل لهذه الديانة قوه سحرية بين عامة النياس وبين التصحيات التي قدمها أيناء الاغنيامين الاسراره الكبيره والبسيم الويروا نهش والصيام عن الآكل وتحمل العذاب كل تلك الصور كانت تسبق المسيحية إلى الاراضي التي لم تظهر فيها وقدم الاقباط في مصر لهذه الديانة أروع الامثلة وخرج منهم تفركان له فيها وقدم الاقباط في مصر لهذه الديانة أروع الامثلة وخرج منهم تفركان له فيها وقدم الاقباط في مصر لهذه الديانة أروع الامثلة وخرج منهم تفركان له

ظهرت المسيمية في مصر وهي توزخ تحت بطش قيماصرة الروم وأنشار دياتهم وحضاراتهم وسلتطهم تملاء أرجاء مصر . ظهرت هذه الديانة والرومان معتزون بمجهد م وحضاراتهم وفنونهم وآلهم مساره وجديته وألفكاره وأمثلته بها رجل اسيط . بسيط في كل شيء في ثيابه ومساره وجديته وألفكاره وأمثلته جاء هذا الذي يشبه الراعي لحظم آلهة هؤلاء المغرورين بديانتهم وآلهتهم . . . هؤلاء المغرورين بديانتهم وآلهتهم . . . هؤلاء الذين كانوا يظنون أتهم أسياداً على كل الدنيا وأنهم أفضل المجموعات . . يتجرأ راعى بسيط ويقيم ديانة جديدة تدعوا إلى آلهة غديم الهتهم ويجرق يتجرأ راعى بسيط ويقيم ديانة جديدة تدعوا إلى آلهة غديم الهتهم ويجرق على عضبهم وعدم الاعتراف بها. . وبهذا المنطق صب قياصرة الرومان جام غضبهم وبطشهم على كل من يحرق للاقتراب من هذه الديانة الجديدة . ولكن غضبهم وبطشهم على كل من يحرق للاقتراب من هذه الديانة الجديدة . ولكن

إلرسالة كانت أقوى من بطش القياصرة والايمان بها كان يسمد بالتعذيب . . . كانت مثل هذه القرة المقابلة تصل للمسميين من البسطاء الارقياء كافيا لحلق أروع أمثله الاستشهاد به الصبر على الاذى ورفع المؤمنين درجة عاليه من الايمان والاعجاب بين عاجه الشعب بـ

أحتلت همر وكنيسة الإسكندرية ورهبان وادى النطرون مكانة ساميسة في الربح المسيحية بعيداً عن بطنى قياصرة الروم في الربح المسيحية بعيداً عن بطنى قياصرة الروم في المحتل في أهمى الظروف حتى وضعوا لها من التقاليد ما بات منهجاً حتى اليوم وجزءاً من تعاليم المسيحية كما اضاف رهبان وادى النظرون فكرة الدير در حياه الكنيسة وادخلوا دير الراهبات وكذلك لعبوا دهرا كبراً في الصراع الكنيسي الذي قام بين كنيسة الاسكندرية وكنيسة القسطنطينية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع بين كنيسة المسلطينية والتقادر في هذا الصراع الذي دار بين كنيسة القسطنطينية التي أدعت أن المسيح على لمان تسطوريوس أسقف القسططينية في تلقيبه السيدة العذراء بوالدة الإلهبة وأن المسيح شخصان متباينان يعمل كل منها مستقل عن الاخر أحدهما آلمي وثانيها إنساني فتصدي الانسطوريوس منها مستقل عن الاخر أحدهما آلمي وثانيها إنساني فتصدي الانسطوريوس المستقل عن الاخر أحدهما آلمي وثانيها إنساني فتصدي الانسطوريوس المستقل عن الاخراء بوالدة الإلهبة وأن المسيح شخصية متكاملة جع فها بين اللاهرت والناسوت جمعا الا إختلاط فيه والالمسيح شخصية متكاملة جع فها بين اللاهرت والناسوت جمعا الا إختلاط فيه والالمسيح شخصية متكاملة جع فها بين اللاهرت والناسوت جمعا الا إختلاط فيه والالمسيح شخصية متكاملة جع فها بين اللاهرت والناسوت جمعا الا إختلاط فيه والالمسيح شخصية متكاملة جع فها بين اللاهرت والناسوت جمعا الا إختلاط فيه والالمسيح شخصية متكاملة به يونب الانها كولس رهون وادى النظرون

وخرج الرهبان من المعتضين بالجبال والأوديه للدفاع عن غيدتهم وارتفع شأن مصر وعلى أمم رهبانها بن كنائس العالم وأصبحت مزاراً لرهب البلدان المختلفلة وخرج منها رهبان إلى كل الشعوب أثروا في منهج المسيحية وسلوك روادها وابتلدعوا لهم المشل الأعل لعبادة الدبر وأعطوهم من تجاربهم المكثير .

وقد كان صعيد مصر وواحاتها ملجأ للرهبان من أيدى البطش والتنكيل وظهر الرجال البسطاء المزل المتخشقين بين السفرح والوديان بين القبائسل النسائية . . فكان منظر هؤلاء الرهبان حافزاً كبيراً لجلب كثير من الانصار للمسيحية . . وكسب عطف الناس على هؤلاء المساكين ...

لقد كانوا في حاجة لسكل عون إنساني وقد أحيرًا الله في أجمل صورة . . . ولذلك لم يجدوا أي معاملة قاسية من الجاعات التي ينزلون عندها أو يقابلونها ووصل منهم البعض نشيال السودان فقد كانت علك نو بادياشيال دنقله مركز آ هاما من مدارس المرهبان .

لتى المسيحيون الكثير على أيادى فياصرة الاسكندرية وابيد المسيحيون بمجموعات كبرة وكأن الهروب هوالوسيلة الوحيدة لهم ولما كان شعب السودان له ذا علاقة طبية بهم لم يضهد القارين من مجازر القياصرة وما فعله الملك دوقيوس قيصر عام ١٤٩ م من مجازر ومطاردة المسيحين والرهبان كفيل بأن يعنظره ولاه المدل الهروب إلى الوديان والحبال والكهرف حتى اراحهم الله من هذا العذاب باعتناق قسططين الاكبر ٢٩٥ م. المسيحيه وجلعالها دين الحكومة العد بطش الامبراطور دقاديانوس ١٨٤ م بأهل مصر لتمرد والهما عليه فقضل الكنائس وأحرق الاسكندرية واجبر الماس على عبادة الاصنام وعرف عامه بتأريخ الشهداء وهو تاريخ السنة القبطية .

وأثر رهبان مصر فى نشر المسيحية وخرجو إلى كثير من بقاع العالم بعد أن عمت المسيحية مصر وأصبحت دبن الدولة ومن هؤلاء الرواد الرهبان الذين تتلمذوا على رهبان وادى النظرون القديس أوضطاين الذي ترك روما عام ٣٨٨م قاصداً شمال أفريقيا ونشر الميسحية فى الحبشة والشاطىء الأفريقي .

وأول ما أسمها بمدينة هيبو حيث عين قسآ لها عام ٣٩٩ م فخط الحياة الرهبانية وبعث المسيحية بين شعب شمال أفريقيسا ونقل البهم نظمام الدير فلرهبسان والراهبات حتى كان زمن بسيط عمت المسيحية شرق أفريقيا والحبشة .

وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعوة إلا منالتجاً اليه من المسيحيين حتى ظهرت المسيحية بين سكان النوية وشهال السودان .

وأخذ الصراع المسيحى يقل بعد أن أصبحت المسيحية دين الدولة بين مذهب كنيسة الاسكندرية الارثوذكسية ومذهب كنيسة روما ... وكان من مظاهر هذا الصراع تنافس الإمراطور جستتبان (١٧٥ - ٢٥٠٥م) وبين زوجته ثيردورا ألتي كانت تثبع للكنيدة القبطية . فقط سمغت أن زوجها قد كلم البطريك تيو دوسيوس لنشر مذهب كنيسة روما في أرض النوبا والسودان وحيث كانت الكنيدة القبطية هي صاحبة الشأن في مصر .. علمت ثيردورا ينوايا زوجها وأنصلت بالاسقف لو نجينيوس ليكون أسقفا على بلاد النوبة وينشر الممذهب الأرثوذكسي قبل وصول البطريك ( ثيودوسيوس )في عام ٥٦٩ه م

وقد نجح رسول المملكة ثير دورا في الوصول إلى النوبة قبل صاحبه حيث قفل الطريق أمامه التقدم في أرض النوبة .. وقد وجد هذا المذهب الارض ممهدة لقبول هذه الدعوة فقد كان رواد الكئيسة الاوائل يجوبون هذه المناطق وكانوا يلجأون اليا للاحتماء بها بجانب اخبارهم التي وصلت إلى هذه المذطق وأستعد الناس القبول هذه الديانة الجديدة وهم يرون ديانتهم الفروعونية فعد طمستها الديانات الرومانية تمجاهت هذه الديانة الجديدة يصور قفيرالتي ألفوها وسمعوا بأنتشار هابين سكان مصر . . . فقلت عصبتهم لديانتهم القديمة وباتوا في إنصار هذه الدعوة الجديدة . . . وقد كانت شخصيات هؤلار الرهبان هي الدعاية إنصار هذه الدعوة الجديدة . . . وقد كانت شخصيات هؤلار الرهبان هي الدعاية

الطيبه لهذه الديانة بين هؤلاء القرم الرئتيين عياد آلهـة الفراعـة، وكما نجح أوغسطين في ( يبو )، وانتشار المسيحيين في الحبشة نجح هؤلاء في شيال السودان وقد اعترض حكام المقرة لو نجيئيوس مبعوث المذهب الارثوذ كسى حتى اضطر إلى الابتماد عن النيل وسلك طريق القبائل البجاوية في الشرق حي وصل إلى علمة وعد ملكها وأفراد أسرتة وحاشيته عبادا المسيحية .

أتتشرت المسيحيه في مصر على أكتاف عامة الناس وقد إشترك الإقباط في فشر هاوظهور المذهب الارثوذكسي .. وحيث كانت المغة الاغريقية لغة الإنجيل فقد كان تعلم هذه اللغة ليس متيسراً للكثيرين ولكن إنتشارهذا الدين المسيحي دفع لئم هذه اللغة في حين حلت المغة القبطية في نشر هذه الرسالة .. وبهذه اللغة أدخلت المسيحية السودان وأصبح تعلم هذه الديانة والتعمق فيها يتطلب تعلم هذه اللغة واللغة الإغريقية الأمر الذي كان شاقاً على السودانيين...

وكانت مهمة تعليم الرهبان من الافراد السودانين فيه ، كثير من المشعة ويدو أن هذه الدعوة لم تقف المامه! هذه الصعاب فانشأت الكنائس بعد إيمان ملك علوة والمقرة وحكام الاقالم في شيال المقرة وجنوبها حتى حدود علمك علوة وأرض الجزيرة وقامت الاديرة التي كانت المدرسة الاولى للحياة المسحية وتخريج رواد صبورين فاع شأتهم في الفيافي والسهول وظلت المسيحية تتقدم في السودان وتجد المساعدة من تنافس كيسة الاسكندرية وكنيسة روما وأرسال الميعوثين من لوهبان وتعميد بطارقتها حتى دخلت مصر في الفتح الاسلامي بدخول عربين العاص إلى الفسطاط عام 1 عام ودخل الاسلام منافساً حديدا الديانة المسيحية . فأمن معظم الناس بالرسالة الحديدة التي كفلت حرية الديانة المسيحية . فأمن معظم الناس بالرسالة الحديدة التي كفلت حرية الديانة المسيحية . وأحلى عربن العاص الضيان لبطريق الاسكندرية وعدم التعرض لكنائسه ورعاياها وقدم لحم المساعدات . . ولكن هذا المدين المنافس الجديدالذي ظهر ورعاياها وقدم لحم المساعدات . . ولكن هذا المدين المنافس الجديدالذي ظهر التي عليه الصلاة والسلام جعلت عدداً كبيرا من الذين لم يؤمنوا بالمسيحية يميلون في الجديد الذين لم يقتهوا الإنجيل عميلون إلى هذا الدين السهل البليغ .

كان دخول الاسلام مصر يمنى الحد من نقدم المسيحية والاحتفاظ بمواقعها كما يتقولون وزحفت القبائل العربيسسة وخرج الرومان من مصر وابتعد شبح الامراطورية رقلة سبطرة الدولة فى نشر الديانة المسيحية وأقام عمر بن الماص جامع عمرو وأفيمت الجوامع فى المدن الكبرى ودخلت مظاهر الاسلام على ضفاف النيل وزهد الرهبان فى هذه الارض المقفولة وقضاها العمل فى أديرة غرب أودوبا وأسياحيث فقدت المسيحية مسائدة الدرلة و تعتبيدها وغم إنها لم تقف معارضة منها .

ويذلك دخل السودان في المسيحية في القرن الثالث والرابع والحامس في شكل وهبان هاربين أو افراد الاستين حتى كان القرن السادس فقبلها حاكم علوة والمقرة .

ولم يمضى قرن حتى دخل الاسلام مصر وافقاً أمام توسع هذه الديانة بالدعوة للاسلام والآيمان بسيدنا محد عليه السلام بخاتم المرساين . .

وبدخول الاسلام إلى مصر زحف المرب على النيل وأرسل عمر أبن العاص قائده عقبة بن تافع عام ١٤١ م لاخضاع النوية وقد فا بلته النوبة بالقوة ولم يستسلوا له حتى عقد الصلح بينهما ولحكن عادت التوبة المسيحية مرة أخرى التعمر دعلى عهد عبد ألله بن السرح فزحف جبش المسلمين عليها ولم يكتنى هذه المرة بتهديد المسيحيين من النوبة المجاروين لحدوده الجنوبية بل وصل إلى عاصمة النوبة المسيحية هنقله وحاصرها وحبرها بالمنجنيق عام ١٠٠ م حتى أستسلم ملكها قليدوروت وهقد صاحاً بين العارفين الم يمس عباده النوبيين ، كما أنه ضمر سلامة عليدوروت وهقد صاحاً بين العارفين الم يمس عباده النوبيين ، كما أنه ضمر سلامة حياه المسلمين الذبن يعننقون الاسلام في أفامة شعائرهم .

• • • بعد الانتقال إلى تتبع حياة العرب في السودان بعد ظهورهم في مصر وأذ يقيا يحقى لنا أن نلتمس أرجه النشاط الثقافي والحضارى في هذه الهترة وما يتركنه الحضارة الفرعو نبة والمسبحية . كما رأينا دخلت المسبحية السودان دون حرب أو فرض طيها وكان دخولها تصاحبه بعض العقبات منها اللغة القبطية واللائينية لغة الاديرة التي جاورت الكنائس التي قامت بكثرة وبسرعة على طول النيل في صادقا ود تله والدية وهروى وكورثي وشمال كريمة عند الشلال الرابع وأنتشرت المسبحية حتى رصلت علمكة سويا الى قامت فيها أعداداً هائلة من الكنائس الجيلة الرافعة .

دخلت الآديرة السودان وأحتلت ابنية المعابد الفرعونية القديمة وكذلك قامت بعض الكثالس على بقايا هذه الاعمده والمبانى النديمة التي لم تعد صالحة العبادة الفرعونية . .

وباشرت المسيحية و النها في نشر الدعوة و تعليم الناس رسالة المسيحى في الحياة إلا أن الرمن لم يمهل هذه الكنائس أكثر من قرن حتى دخلت مصر بحبوش أأدرب المسلمين ومذلك قطعت عليها فرصة تطورها وازدهارها كما كان في الحبشة بل إنكمش وهبانها داحل أديرتهم وواقف تطورهم العلمي وافشغل في الحبشة بل إنكمش وهبانها داحل أديرتهم وواقف تطورهم العلمي وافشغل أمناس عنها بالدخول في المحين الجديد الذي يات ينافسها في أرضها وفقدت المكثير من العطف والمساعدات التي كانت تلقاها من المواطنين ووعا فقدت مص أراضيها التي إقاضعتها لنفسها لعبادة الرهبان وعلم وكأملاك الكناسة كما كان شائماً في ذلك العصر بأن غتلك المكتيسة الراضيها الشاسمة وتستقل دخاما المسرف على الرهبان وأوجه تقدمها وشاونها المالية.

بعض الآثار من المخطوطات أتى وجدت قريبًا من المساجد التي كانت كمنائس

اكمتشف أنها مخطوطات من الانجيل باللغة القبطية كا أن الرسومات التى وجدت على صدارة الكنائس تكشف ان الروح القبطية كانت هي الغالبية على الكنائس وأن لم يمنع ذلك في إنتشار اللغة اللاتينية داخل الادرة والكنائس ولنعرض هذه الانار بعد الإسلام الكثير من التخريب أضاع الكثير من آثار هذه الفترة إلا أن عران سوبه وكثرة كنائسها وأستمراوها في أداء وسالتها حتى القرن الرابع عشر الميلادي وكشف لنان أن رهان شبال السودان بعد أن قل عدد المسيحيين بالشبال تزحوا للجنوب كا إن خريجي تلك الادرة وجدوا في حياة سوبة الوادعه وحاجة السكان هنالك اليهم وبعدهم عن الغارات دفع في حياة سوبة الوادعه وحاجة السكان هنالك اليهم وبعدهم عن الغارات دفع الرهان للذهاب للجنوب وأستقرت المسيحية في كنائس وأدرة سوبة بي القرن السادس والسابع حتى قيام دولة الفونج الي وجدت هذه المدولة المسيحية فقيرة من المعلمين والرهبان.

توغلت المسيحية في الجنسوب في حين زاد بمرور المنين دخول الدين الاسلامي ن الشهال وبعدت كييسة عارة الارتوذ كسية عن كنيسة الاقباط في الاسكندرية التي كانت مركزاً هاماً في الشرق الارساء المسيحية وتعاليمها ، وتطوير هذه التعالم والدفاع عنها ، وانقطع خط الصلة بين سربة والكنيسة الام في الاسكندرية .

وكانت هناك في الشرق كنيسة الحبيمة الارثوذكسية أيضاً التي كانت قابعة الكيسة الاسكندرية التي بدأت تفقد الكثير من الرواد الجددكا أن بعض الحكام من المسلمين لم يتركوا لها الحرية في حياة الاقطاع التي كانت تميشها الكيسة في أوربا التي وصلت من القرة عن طريق الإقطاع وركواً مالياً عظيماً حتى باتت هي السابة والحل غلك العظام.

أضائت الكثيمة للفئون وحضارة الفراعنة الفنى القيطى والمغة القيطية والفن الاغريق والماغة اللائيئية الى لم تخرج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل الكذائس والاديرة ووقف نمو الفن والحضارة الفرعونية إلا ان الثقاليمة العرعوبية لم تزول في مياه الناس وذلك لضعف رسالة المسيحية التي لم تجد المعلمين والاكفاء بالفيام برسائنهم بين المواطنين ومحاربة تلك العادات الوثنية .

ونحن إذا أردنا أن تتبع تطور المجتمع السوداني في القرن السادس الميلادي حتى القرن التامني عشر قلن فجد أي مخطوطات غير أثار لم تنطق بعد ولم تكشف تاريخ هذه المرحلة غير أفنا بمكن الاستعافة بما خافه بعض الرحالة سه ببض المواطين من مخطوطات بمعرفة الحياة الاجتماعية وسبل كسب الديش وتكوين المدن و تجد ذاك في مخطوطة ودضيف الله وهي تكشف المنا حالة الصوفية والنشاط الاسلامي الذي قام على اكساف الرجال الصالحين والصور الغربية والروايات المبالخ هيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الافراد . وهي تكشف بصوره عامد المبالخ هيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الافراد . وهي تكشف بصوره عامد المبالخ هيها عن الخوارق التي كان يأتي بها الافراد . وهي تكشف بصوره عامد الأفكار الغربية و همير بعض الحركات المرضية على أثبا علامات صلاح كما يغيف لنا بوكهارت عن الحالة المستقرة المجتمع على النبل وسالة القيائل وسعل عامة النجارة وجشع حكام المدن على البيل في بربر وعطيرة والدامر وشندي وأعباد دخل ورؤساء المجاعات على ضرائب النجارة و و

إلا أن النجارة كانت هي الحياء في بعث حركة العمل في نقل طاصلات آهل النيل وروافده وسنار عن طريق شندي سنار وداوفور سنة. إلى سواكن أو الدر وعن طريق الاريمين بجانب هجمات فطاع الطريق مثل النعم الذي كان الدر وعن طريق الرابطات في القرن الناسع عشر ومجمومه المتواصل على القوافل وتفسيم أمواني على الساكين وبيرت المار الدربية وتكشف لمنا رحلة بوكبارت

والتونسى أن تعالم الدين تكاد تسكون معدومة أو مجهولة وأنشار السكر والدعارة حتى فى مدينة مثل الدامر حيث نشأت بيوت العلم والصوفية وبيت المجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك المدينة يكشف عن رهبة رجال الصوفية على جميع المنطقة التى حواليهم واحترام الناس لحقوق رجال الصوفية إلا أن رجال الصوفية لم يحاولوا أن يتدخلوا فى حياة الناس العامة أز تقويمها وانتشار بيوت الخر والدعارة حواليهم كان يكشف عن حالة المجتمع وتفككه .

كما تكشف لنا رحلات التونسي لدارفور في أوائل القرن التاسع عشر أيضا عن حالة المجتمع القبلي والمعربي في غرب السودان وانتشار الجهل والحصومات القبلية والصراع الذي كان يلاقيه العلم حتى من رجال الحاشية والخاصة بالملك.

# القرن السابع الميلادي

أبل الحديث عن الأحداث الداخلية في الحودان يجب علينا أن على على الإحداث الحارجية خازج السودان التي كان لها أثر على تعاور السودان وسنحاول في هذا القرن تتبع المشاط الانساني والتوسع العربي عماكان له اثر مياشر و الحياة السودانية فقد اعتمدت معظم الدراسات التاريخية بنتبع الحركة العربية في السودان وأبعدوا هذه الاحداث وأستخدام الحرادث اليومية لدخول العرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث الميومية عن بحرى السياسة العربية والاسلامية في تاريخ الدولة الاموية والعباسية والفاطمية وربط هذه الاحداث وإنعكاسها على الحركة الإسلامية والسوسع العرب الميلادي حتى القرن الميامية والمعاسي الدولة الاسلامية في القسسران السام الميلادي حتى القرن الحامس عشر الميلادي لانستعابيم أن تدرك سبب إششار الميلادي حتى القرن الحامية والمقائد والمناهب الدينة التي كانوا بعنظونها وأثر هذه المذاهب في تاريخ الدولة الاسلامية ودخول العرب إلى أفريقيا الوسطى وهذه المذاهب في تاريخ الدولة الاسلامية ودخول العرب إلى أفريقيا الوسطى و

كان القرن السابع الميلادي هو عصر الفترحات الاسلامية وأنتشار الدين الاسلامي في الجزيرة الدربية حتى شرق إفريقيا . وحين دخول الاسلام إلى مصر في هذا القرن كان السودان يتعم بميلاد المسيحية وهي في طور شيابها وأزدها دها و بدأت المحاولات العربية لاخضاع علمكة دنقلة السيحية إلا إنها إكتفت بعقد صاح مع ملك ديقلة قيلدوروث عام ٢٥٢ م ، حام فيه إنه لا يحارب المسلمون النوبة وبالمدكس وأن يدخل المسلمين بلاد المسيحيين بحتازين غير مقيمين فيها دخل الدوبة حفظ من نزل بلادهم من المسلمين حتى يخرج منها ، وعليهم ده كل آبق دخل بلادهم من عبيد المسلمين وعليهم حفظ المسجد الذي إبتناه المسلمون بدخلة وكنسه وإسراجه وقبكرمته وإلا يمنعوا عنه مصليا وإن يدفعوا في كل سنة وكنسه وإسراجه وقبكرمته وإلا يمنعوا عنه مصليا وإن يدفعوا في كل سنة تشيانة وستين وأسا من إرسط دقية من المديب يكون ذكراً ؛

هذا الحادثكان من أهم الحرادث التي حداث في حياة السودان السياسية والآجتماعية إذ تعرض لارل مرة لغزو من القبائل العربية وهم لم يعرفوهامن قبل وخاصة مكان هذه المنطقة إذ لم تسائط مصر من قبل تحت سيطر الدربإلا في عهد العرب العالقة .

وإن لم يأتى هذا الحادث بننائج سباسية في عدرد الديلة السردانية إلا أنه كان علاقة تاريخية وبمرآ مأمونا لدخول العرب في هذه المنطقة ووقوف الجامع بين الكتائس وإقامة الشعائر الاسلامية من صلاة وآذان وأدخل على حياة الناس في لمك المنطقة الشيانية أسلوبا جديدا في العبادة لم يألفونه ودينا جديدا مباركا جاء ونسيهم دينهم القديم

إما ماعدا ذلك فقد استمرت الحياء السياسية والاجتباعية في السودان كما هي ولم تحدث حوادث خارجية تؤثر في حياء السودان في المستقبل غير الدجرات العربية التي كثرت نحو شرقي إفريقيا والتي إضطرت إخبرا للهجرة لداخل أفربتيا واراسطها والناثير في منطقة الفرر وكائم ورداي والسنغال وتعبكنو.

هذا في الشمال أما في غرب السودان فيعمب تحديد الحمالة الاجتماعيدة في تلك المنطقة امدم وجود أي وثر تق إو معلومات عنها ولكن يجدو من المسران والحياء الاجتماعية الملكية الني كانت سائدة في دار فور وهنطقه جبل مرةحتي القرن الخامس عشر الميلادي . أن هذه المجموعات عرفت الحيافالاجتماعيه و تنظم المحكم في فترات بعيدة من دبانة وعبادات شعوب تلك المنطقة كانت تختاصه عن سائر للبلاد عا يدل أنها قديمة وعربيتة في هذه المنطقة المذنية بالخبرات الطبيعية والانهاد والوديدان الني هي المصادر الأول احلق النجميع والمجتمعات الختلفة الاولي .

### سيخون :

بعد وفاة (سيانون) (غتلى عرش طبية إبنه سيخون ، وخلف له والده عدواة أمراء الوجه البحري ومرارة هزيمة الإشوربين ، فحارل أن يعدد هذا المثلك إلى سياسة فرق تسد بين أمراء الوجه البحري إلا أن المنية عاجلته قبل أن يتمكن من اعادة وحدة البلاد كما كانت عابها حتى أعطى فرصة البنبين الظهود مرة أخرى وتدخلهم لمساعدة أمراء الوجه البحرى لطرد الاثير ببين

### إملنون ا

ومن علوك الدرلة الأثيوبية بعضى العظيم الذي خلف لنا أثاراً كشيرة تتحدث عن عبده وعظمته وشهرته فقد سمع هذا الملك بمحاولة الليدين لتجميع أمراء الوجه البحرى وطرد الاثيوبين من مصر فعرد بعاضى جيشا عظيا وأرسله لمصر رخلص طبية من سيطرتهم و لحقهم بعاضى بهيش آخر وطارت فلول المتهزمين حتى ثمت له السيطرة على الوجه القبلي كان وإستامد نحاربة بقابا أمراء الوجه البحرى وإحامل بنصره في معبد آمون بالكرفك . ثم وأصل زحفه على أمراء الوجه البحرى حتى وقت عند مصون منفف الاوية وقاد الحلة بنفسه حتى كسر شوكة حصون منف وعامل أسراءه أحسن معاملة .

أما في أواسط السودان فقد كانت منطقة الجزيرة أكثر كثافية بالسكان وعاصة منطقة الثنيل الازرق وجثريما قبائل الشلك الوثنية وقد أعتنقت شديب ثلك المعاقة المبادات الوثنية وبغشها أخذ المسيحية بظهور علمك علوه (سويه) في تلك المنطقة وانتقال الحكم اليها بعد هجوم الحدثية عليها في القرن الرابع الميلادي وتدمير مروى الذريمة .

. . . .

× 4 0

# تشاط الحركة الثقافية في العصور الأولى للاسلام

ذون أن تضيف التاريخ بعض العبارات غير العلمية ودون أن تتصور من أشياء صغيرة حقائق كبيرة تعطينا صورة بعيدة عن الحقيقة وتجعل التاريخ الحقيقي صورة بعيدة عن الحقيقة وتجعل التاريخ الحقيقي صورة بعيدة عن الواقع بفعل حبنا أر محارفة اعطاء ماضينا شيئا من المجدد بأسلوب فبه كثير من العقف والحب ، وأسكن الاجدر بنا حتى نقف على الصوره الحقيقية التاريخ أن نقف منه موقف العالم الذي يقسر الاشياء كما حي دون اعتبار النتائج ان كاتب ترضينا أولا ترضينا .

نو المبعثا حركة البعث الاسلامي المصاحب لنبطة اللكر العربي نجد أنه إبتداء في جنوب الجزيرة مع مولد الرسول (صلعم ) ثم انتشرت الدعوة للشمال ثم عرجت على شمال افريقيا تم غرب أوريا الملال على البحر والمحيط .

بدأت المدعوة الاسلامية بحماس ديني شديد ثم انحوفت بحماس للدولة الجديدة التي قسمت المسلمين إلى أفسام كمشيرة منهم من نهم حكم معاوية بن سفيان وعائلته ومن عارضة من أسرة على بن أبي طالب الشيعة شم كان الحواوج عارضوا الجهنين المتنازعتين على رعامة المسلمين .

في مداية هذا الحلاف داخل الجزيرة العربية وانتسام العرب إلى ثلاث حبهات كل نئة تترصد بالاخرى وتسمل للاسامة والإطاحة إليها هتمت بالدولة الاسلامية إلى اتجاه جديد ، وهو التركيز هلى تقرية الدرلة الاعربة ان كانت أو الساسية عسكريا ، وتنظيم حال الدولة حتى تستطيع أن تطارد وتقطى على الفدت الآحرى الى تحاول أرتبى ، أو تذكرن للاطاحة بالدولة الاسلامية القائمة

هذا الصراع الداخلي داخل الدولة الاسلامية حد من نشاطها الاسلامي والثقافي بل دفع بكل المكانياتها بل بعضها إلى محاربة الحارجين على القانون على المحارضين من العرب بمانب المشاكل الحارجية . . . وهذا هو السبب الذي حقع بالدعوة الإسلامية أن تفقد وحشتها وقوتها التي خرجت بها من جزيرة العرب في زمن الحلفاء الراشدين .

بدأ الحسكم الأمرى عام ٢١ هـ - ٢٤١ م واستمر صراع داخلى مرير كلفه كل إمكانيا نه نحارية الشيمة والحرارج عولا ستبتاب الآمن في الآراضي الجسيدة ولتي فتحها العرب للإسلام ،الآمر الذي جعل الدولة الآمويه تتعاون معالمعوب الآخرى خائفة من أنصار الشيعة والخوارج ، حتى انتهى الحكم الآموى عام ١٤٣ هـ ٥٠ م وكان سبب انتبائه هو هذا الصراع الداخلي الذي واجهه من الشيعة والخوارج مع الساع رقعة الامبراطورية الإسلامية .

لاشك أن خروج العرب من الجزيرة العرب هذه الحضارة كبيرة كمضارة الاغربيق والرومان والفراعنة واخضاء ملعظم شعوب هذه الحضارات كان لابن العرب أن يكو ارا في مستوى أقوى هزهذه المضارات .. وقد كان لهذه الحضارات فلمرب أن يقالموا عليها وحتى يستطيعوا أن يفرضوا منطقتهم وفكرهم ونقافتهم على هذه المناطق . . . فوجه هذه الدولة الاسلامية ميطرتهم على فكر وحصارة هذه الاعم وملاء ه الفيكر ألعربي مع هذا التراث كان لابد العرب من أن يظلم اعلى هذا اللايات بعد هذه الفري مع هذا التراث مها هذه الجضارات عسكريا فلابد إذن من اخضاعها فلكريا . . . وقد كان لهذه الحضارات سيتها في هذا الصمار ولا شك الحضارة الاغربيقة والرومانية ، وما تركته الحضارة الفرعونية من آثار وما أخرجته جامعة الاسكندرية من حسلم وفكر .

سقط الحكم الامرى ليبدأ الحكم العبامى عام ١٧٥٠م ـ ١٣ هـ. ويدأ الصراع العربي من جديد أكثر وحشية داخل الدرب المدلمين أهل الدعرى في عصيبية الحكم أبستهم عظمة الرسالة وهدف الرسالة أنما شهوة الحمكم دفعت بالمقوى لكرسى الدوقة الاسلامية الامر الذي مزق وحدة الامة الدربية متذ ذلك التاريخ إلى طرافف وأحواب.

فى ظلى هذا المصراع اتسعت الدولة الإملامية فى العهد الاعوى والعياسي ولحمله اتساع على حساب قوة ومركزيه الدولة الإملامية وزيادة مسئولياتها وعب، قدولة بجانب هذا التصدع الداخلى المربع الذى ظل بحلف الدولة المركزية والحاكم باسم العرب والمصلين حتى فتح هذا الباب الكثير من الاجتاس الاخرى والحاكم باسم العرب المصلين بقرض المساعدة حد العاواتف الاخرى . أفاد الثقافة العربية والفركرالعربي لاشتراك تلك العناصر غير العربية في بجائل الشقافة والدفكروالإدارة في وحاده الاولى قاد في النهاية لا نقسام الدولة الارلامية على عدة دول في حلب وبقداد والفاهرة والمذرب .

السحت الدراة الاسلامية والكن ما قيمة ما مسرفتة في نشر الثفامة والفكر المعرب في الاراضي الجديد، والاسس التي نامت عليها هذه الدعومة عالم جديد عن حضارتها ، وأوضها . . . وسنرى القواعد التي نام عليها الفكر الاسلامي لمنشر الثفافة العربية في مصر ثم السودان .

## تخطيط العرب لنشر الثقافه والفكر العربى

بعد حكم رومانى قام بعد مقتل كيلوباتره فى عام ع ه ق . م . إلى ٣٤١ م . بدخول عمر بن العاص لينهى سيطرة المسيحية على أرض النيل والرومان عنها وليبدأ عهداً جديداً فى حياة مصر العربيه وحياة افريقيا والنيل .

أنشت الدولة الإسلامية على أرض النيل وامتدت حتى حدود المملكة السودانية وأرسل عمر بن العاص في نفس العام قائده عبد الله بن سعد إلى مملكة دنقلة المسيحية لينهني هجرمه على العاصمة دنقلة بالصلح وانفاقية تتيم . للمسلمين اقامة شعائرهم ومساجدهم وضمان حرية مرور العرب .

كان لابد للدولة الإسلامية لتركيز الدولة سلطانها في أرض النيلي أو في أي يقمة جديدة من الحامة الدولة القرية ثم نشر الدعوة والعلوم الإسلامية بما فيها من شريعة وغته وحديث وكتاب الله وتفسيره.

كان الجيش هو قوام الهدولة الإسلامية وكان الجامع هو المدرسة الأولىلنشر الثقافة الإسلامية .

قامت مدينة الفسطاس بعد فتح عمر بن العاص في عام ٩٤١ م بعد أن يسط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد همذا النفوذ إلى عاصمة الدولة المسيحية السودانية دنقلة . إنشاء عمر بن العاص المسجد الجامع أو جامع عمر أوكماكان يسمىالمسجد العتيق أو جامع مصر أو مسجد أهل الراية .

وإذا انطلقنا من هذا الجامع الآول وهذه المدرسة الأولى لنشر العارم الإسلامية والثقافة العربية على أرض النيل وتنبع نشاط هذه الجرامع وازدهار هذا الجانب العلمي من الدعرة الإسلامية حتى نشكن من رصد هذا النطور على التقافة العلمية في السودان بجانب العوامل الاخرى والمصادر الاخرى.

واستمرت مصر فى خلافة الأمويين ثم المباسيين ولم يجد فى حياتها العلمية أى اصافة لجامع عبرو الذى كان مندا لوالى مصر . . . وقد كان المسجد هو المندر الرسمى فى المقام الأول ليجتمع الوالى برعيته بعدد صلاة الجمعة لالقاء الموعظة والأوامر والتشريعات الجديدة . . . . كان الجامع هو المندر لنشر سياسة الدولة الإسلامية أيام الجمعة . . وكان يقرم بجانب هذا الدور بعقد الندوات والمناظرات وحلقات الدراسة منذ إنشامه ولكن هذا الدور لم يأخذ شكلة الواضح . . . بل كان نشاطه حشيلا بالشبة لموقع الدولة الجديدة التى عاشت فى اضطرابات الحكم وصراع الشيعة والأمويين والخواج لم يتح لها أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتتمى بجانب الدولة الجديدة ، الأمر أن تخطط للدراسات والعلوم العقلية لتتمى بجانب الدولة الجديدة ، الأمر ألذى جعل من هذه الجوامع كمنر عام الخطابة الرسمية .

وقبسل أن نحكم على هذه الظاهرة بجدر بنا أن نلقى نظرة على المجتمع المحتمدة المستخدم ويعد الفتح م تلقى نظرة عملية وعلمية لإنشاء جامعة إسلامية تقرم بتدريس العلماء والفقهاء والمفسرين ولتخرج كافة رجال المعرفة تحتاج اليهم هذه الدولة الجديدة.

قبل دخول العرب مصر كانت الاسكندرية هي جامعة مصر تنقل البها علوم الاغريق وترسل الوقود وتستقبل الوقود ، ونحن تعرف أن بعض العلماء الاقذار في العلوم قد تخرجوا ونبغوا من جامعة الاسكندرية وقد انشأت جامعة الإسكندرية ومكتبتها في عهد البطالمة أو البطالمة ، وقد عرف أهل اثبنا العالم و تكريس ، في مفهرم الدولة والقوابين ثم ذا تاؤس ، الذي أنشأ مدينة ارغوس في قسم الموره ، وافلاطون ، فيلسوف الحضارة الاغريقية العريقة تتلمذ على كهنة من كهنة عين شمس أخذ عنهم علم مصر القديمة .

ثم و بطليموس، ابن الاسكندرية وأبر علم الفلك والجعرافيا دوفيتا غروس، ضاحب النظرية ومطور علم الهندسة والذي رفعه علمه في نظر تلاميذه حتى أدعوا أنه إبن الآلهة (أبو لون) ثم و بلوتينوس، مؤسسة الفلسفة التي تعرف باحه والتي تدعو لحرية الإرادة والإيمان باحه والترقع عن المادة وترويض الجسد من الشهوات.

مذه الجامعة التي نقلت حضارة الإغريق والرومان وبعثت الحياة العقاية والفنية من جديد في مصر \_ بعد أن كنت الحضارة الفرعونية التي أعطت أقصى إمكانياتها ثم بدأت تذبل لتفسح الجال لشعوب أخرى لتأخذ دورها في التطور .

كان المجتمع المصرى يعيش تحت ظل الدولة الرومانية بغنها وفلسفتها بعسد أن ظهر المسيح ليفتح أفاقاً جديدة للعقل البشرى ليفكرى الله والوجود ويخرج الإنسان من عالم الغيبات والله الأغاريق والفراعنة إلى دنيًا جديدة مليئة بالحق والتضعيات . . . وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنوب النيل وعرف

سكان السودان الفن الإغريفي وآلهة الإغريق ولكهم لم يبدلوا آلهتهم بآلهة الإغريق ولكهم لم يبدلوا آلهتهم بآلهة الإغريق حيث لم تكن هناك سيطرة لهم على السودان إنما المعاملات الجارية التي كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومانية والمملكة السودانية الفرعونية التي عاشت حتى يعد القرن الثالث الميلادي في حين وقف نمو الحضارة الفرعونية في مصر من القرن السادس قبل الميلاد.

كان المجتمع المصرى هو مجتمع البلاط الملكى وجنده وحاشيته ومجتمع الفلاحين الذين يدورون حول الفلاحين الذين يحدمون هذا البلاط . . . الفن والفكر فلذين يدورون حول القصر أوالذين يسكنون فيه أما بقية الشعب فلهم عبادة الآلهة وزراعة الحقول. فيأكل السادة ويجيون الضرائب وبعبشوا في عالم آخر قائم على عرق هؤلام فلأشقياء الذين رأوا فيه جشة بالنمية لحكم القرس الذين حكموا البلاد بالبطش والإرهاب .

فى ظل هذه الحضارة التى امتدت من شمال البحرالابيض المتوسط إلى جنويه حتى عمت النيل ظهر المسيح منافس جديد لآلهة هذه الحضارة ... و معه الإنجيل الذى حير الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقداتهم وآراءهم .

إن ظهور المسيح لا يمكن أن يكون حدثا سهلا بالنسبة لرجال الفكر والفلسفة في ذلك العهد . . فقد جاء رسول بعقيدة تخالف كل فلسفاتهم وأفكاره . . كما أتهم وجدوا أنفسهم في مكان إمتحان قاس بالنسبة ليقية الشعب الذين يستفتونهم في آراء هذا الرسول كما أن موقف الكهنة من هذه

الديانة الساوية الجديدة أمر ليس بالسهل . وأخد الصراع الطبيعى بين المعتقدات القديمة والديانة الحديثة زمنا ليس بالقليل حتى سادت المسيحية وأصبحت ديانة الدولة وفرضت نفسها على بقية الشعب وامندت إلى المملكة السودانية الفرعونية التي أثرت فيها وبدلت ديانتها في القرن الرابع الميلادي حتى وصل هذا الآثر إلى داخل السودان . إلى مملكة علوه قرب مدينة النعرطوم .

### دخول المربو الإسلام السودان

سنبحث بعد الآن فى نودين من المؤثرات على حياه المواطن السودانى أولا دخول الفيائل العربية ـ كقيائل لها عاداتها واخلانها وفكر هاللذى يختلف عن فكر رعادات وتقاليد المفاطق الجديدة التى ارتادها العرب مكرهين أو راغبين وسنحاول أن تنقيع المؤثرات التى خلفوها على الجماعات السودانية في شمال وشرق وغرب السودان كما سندرس أثر الدين الإسلامي كدعوة جديدة جارت إلى قرى مسيحية وقيائل وثنية . .

دعرة جديدة تدعو لوحدانية الله وعبادته .. وسنرى إلى أى حدكان دعاة مدّ الدعوة أورسل هذه الرسالة توققوا إلى توصيلها إلى هؤلاء الاغراب عنها، وكيف إستطاعت أن تحل مكأن الوثنية ومكان المسيحية في الشهال وفي وسط السودان.

هرفنا أن زحف الفيائل العربية بدأ بظهور الاسلام فى أفريتيا وأوزيا من أجل نشر الدعوة الاسلامية ثم هروباً من العصبيات السياسية من إنصار لدعوم الامويه والعباسم والفاطمه .

وقد كانت مصر هى نظر أمير المسلمين عمرين الحطاب حين دخل عمر بن العاص غاشراً المحتوة الاسلامية فى أقوى دولة فى أفريقيا فى ذلك الوقت وفتح الطريق للقيائل العربية لتنتشر خارج حدود الجزيرة العربية .

دخل عمر بن العاض مصر عام ٦٤٦ ميلادية ولم يكن دخوله إلى مصر دخول

عابَر أو احلال دين مكانآخروعمايةالتحويل نفسها لانأتىبالغوة أو بين يوم وليلة أنه تغير في معتقدات الناس وفي معاملتهم .

وإذا كان دخول عمر بن "ماص إلى أفريقيا عن طريق مصر يعتى أولاً عن المجهم أولاً عن طريق مصر يعتى أولاً عن المجهم أقرية بها عن حضارة شمال البحر الأحر المتوسط التى سيطرت عليها منذ عام ١٩٣٣ قبل الميلاد بفتح الاسكندر المقدوري لمصر ودخول الحضارة الاغرية يسلم على وافريقيا ثم أعقبه الرومان من عام عن قم إلى ١٤١ ميلاديه .

إذا وضعا في إعتبارنا أن المنطقة النياية التي قامت عليها الحضارة والمبانى الفرعونية تمتد من الاسكندرية إلى النيل الازرق بالسودان لادركنا أن سيطرة الحكم على الاسكندرية أو الفسطاط يعنى بالنبالى أما أخضاع كل هذه المملكة ذات الحضاره القدعة لحكم الشهال أو الرقب الجنوب لهذا الحمكم الجديد الذى استولى على مقاليد الحكم في النهال . . . وستظل المالك الجنوبية في ذعروخوف استولى على مقاليد الحكم في النهال . . . وستظل المالك الجنوبية في ذعروخوف وترقب المنظر زحف هذا الحاكم الجديد على مصران يغزوها . . وإذا لمحدث المنزو يحدث النفام والدمان : وهذا ما حدث كان جنوب النبل ليس بموضوع هام الماغريق أو الرومان رغم أن رحلة هير ودويت في القرن الرابع قبيل الميلاد تكشف أما رعبة للاغريق العارمه لمعرفة منابع هدذا النبل وعاولتهم الميؤال عنه أو استكشافه . . . هذا يضيف إلى أن قدأ سة هذا النبل واسطوريته والتي رجح أخيراً انها تعقى عضيه جبال كالمنجار و وشلالانها . وهذا يكشف والتي رجح أخيراً انها تعتى عضيه جبال كالمنجار و وشلالانها . وهذا يكشف المالومات قد وصلت الهم . . . أو أن نصورهم قمد بلغ هدذا الحد الرائع المام النابع النبا المام . . . أو أن نصورهم قمد بلغ هدذا الحد الرائع المنابع النباع النباء النباع الن

هـذه الحصارة المزدهرة الى كانت قائمة على شيال النيسل وكان لها أثر مباشر على جنرب النيل كا جاء سابقاً يمكن أن يمكون زوالها بهبوب عاصفة معاشر على جنرب النيل كا جاء سابقاً يمكن أن يمكون زوالها بهبوب عاصفة معطى على القديم و تنرك الممكن مسطحه المجديد لبنبت بل الممكس إما عملية صراع دغم النقاب الظاهرى الذي امتاز به المعرب والاملام على شيال أفريقيا .

وأكمن قرض الثقافة العربية والاسلام والحضارة الدربية مكان المسيحية وحضارة شرق البحر الابيض المدرسط وشعوبه لبس أمرا هينا ويسيرا يتم في عام أو أعوام يسيطه مأن الجيش الاسلامي ربما يدخل ويغرس الحكم الاسلاى وربما ينتشر الجند في كل بقاع المماكة ... والكن الحياة العربية لن تظهر إلا بعد أن ينغلب هؤلاء العرب عدديا وعسكريا وفكريا على الواقع الموجود... وهذا مايكتف الما دخول المرب السودان في جماعات كبيرة ظاهرة بعد سيمه قرون من دخولهم مصر رغم أن عرين العاص (عام ١٦٦) أرسل عيد الله بن السرح المأمين الحدود الجنوبية من الملكة المسيحية والقباتل الجنوبية لضان سلامة عماك: من الجنوب ولمحاولة بعث هذه الدعوة للجنوب . . ولـكن لقله امكانياته المتوسيح جنَّر با أكتني رسوله عبد بن السرح بعد أن ضرب دنقلة بالمنجنبين يعقد معاهدة صلح مع حاكمها بأن يعترف بالدين الاسلامي ولا يماديه . . . وأن لا يقف ضد من يؤمن به ... وهو بذلك ضمن حرية المبادة للدسادين في قلك البلاد المسيحية . . كان هذا أم حادث في تاريخ السودان الإسلامي . . وأن يفرض الحاكم الجديد على مصر على حاكم شمال السودان المسيحي بأن يحترم الدين الاسلامي . . وأن بِمِتْرِم المسلمين ويتركمم لأداء شعائرهم . . . وقد كان من جس حظه / ن هذه المملكة المسيحية لا تملك من المتقمه أر المقاومة لهذا الفاتح البعديد ألاى أزهلت قنوحانه كل عالك العالم وأصبح يرعب كل ملك ينتظر قدومه .

كانت معاهدة بن السرح هي وضع الرايه الاسلامية . و قياب المكنائس في الرض السودان في المنصف الاول من الفرق السابع الميلادي . . . وعاد واجعا بعد أني صمن حرية العباده المسلمين . . . . ولمكن في الحقيقة لم يكن هذا لك مسلمون فهي دعوة جديادة دحات عليهم بالفرة . . . ولمكن ظهرة التسامح والعقد الذي أعطاه بن قلسرح لحاكم دنقلة فتح الباب لهذه الدهرة أن تدخل قوب المراطنين في أرض مسيحية متعصية المسيحتها وربما غاضبة الانهزام مصر المسيحية أيضا . . . . وسد الطريق أمام هذه المائك إلى الاسكندرية والامر الذي قاد لحنق هذه المسيحية في حدودها وربما عزلها عن العالم المسيحي النشط الذي كان يعمل في شروق البحر الأبيض المتوسط لنشيط وسالة المسيح و قدعم الذي كان يعمل في شروق البحر الأبيض المتوسط لنشيط وسالة المسيح و قدعم الكنيمة المسيحية و زعامة أور بالنش المتوسط لنشيط وسالة المسيحية و و قدعم

بسالة والسامع الميلادى خصمت مصروشيال أفريقيا للاسلام واسيطرة الحكام العرب والقياتل العربية والتكاثر عدد الناوحين العرب في شكل جيوش أو متأجرين بذهبون حيث المتدت دولتهم الاسلامية .... فالحكم العربي على عدد البلاد فتح لهم باب الهجرة والنجوال بين هذه الامم حتى سيطروا عليها وفرضوا لغتهم وأغاب عادتهم

أما فى السودان فلم يحدث غزوا لوضع درلة العلامية عربيه كما حدث فى يقية المبلدان التى خضاءت للاسلام والحضارة السربية بكل مقوماتها . . . فقد د ظل السودان فى شبة سلام من هدا الفزو الاسلامي والحضاري مكتفيا بعزلته المسبحية .

و الكن على قف الاسلام والعرب عند شمال مصر ، بالعاسم لا ... فقد إمندت

الهجرات العربية لتأمين الحدود الجنوبية لهذه المداكة الاسلامية التي لها وضع إستراتيجي بالنسبة لعاصمة الاسبراطوويه الاسلامية العسربية وبالنسبة التبال الهزيقية وأسبانيا .. وكانت مصر ملنتي مركز عام لحذه الدعوة ولحمذ الانتشار العسري .

أن ظهور العرب في أى مكان أو بين أى مجموعات لا يحدث في لحظة . . . وإذا أردنا أن نشار أو تدرس الناريخ كما هو ، علينا أن نشأل أنفسنا بعض الأسئلة كيف كان يديش هؤلاء العرب مع هذه الجموعات . . . أى حرفة كانوا يتكسبون منها قوتهم . . ما نظرتهم للقوم الذين بينهم وما نظرة القوم أليهم من يتكسبون منها قوتهم . . ما نظرتهم للقوم الذين بينهم وما نظرة القوم أليهم من وما صناعه هؤلاء اللهوم . . ما هي العسلاقات الاجتماعيه بين هؤلاء السكان وما منقداتهم . . هل وجدوا هنا الله تمافراً بين طباعهم وطباع العرب . - هل وجدوا هنا الله تمافراً بين طباعهم وطباع العرب . - هل وجدوا تقاربا بينهم في المعاملات والاخلاق حتى سهلت عابهم عملية النعايش والقدامل . . . اللغة التي كان يتكلمها هؤلاء القوم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب حد هذه كلها أحلة بجب هؤلاء القوم قبل قدوم العرب هل كان يعرفها العرب حد هذه كلها أحلة بجب الهرب والاسلام عليم . . . فستضيع علينا ملامح الجنم الجديد الذي جاء العرب والاسلام عليهم . . . فستضيع علينا ملامح الجنم الجديد الذي جاء العرب والاسلام عليهم . . . فستضيع علينا ملامح الجنم الجديد الذي جاء الدراوج والامزاوج والدور والامزاوج والوم والامزاوج والامزاوج والامزاوج والامزاوج والامزاوج والامزاوج والامزاوج والامزاوج والوم والومزاء والوم والوم والوم والامزاوج والوم والوم

ولتبدّرب مثلا أن جماعة المرب التي حكمه أسوان كيف تيسر لها أن تحكم أسوان .. وحتى تظهر لنا في القرن الحادي عشر الميلادي عمليكة هربيه كنزية تسيطر على جنوب مصر . . . مل حدث هذا الحكم في لمحسسة البصر وأصبح حقيقه واقعه أم مناك تدرجا حدث حتى حدث هذا النظيب .

والصورة بعدث كما يلي . . وهو تغلب العرب المسلمين على مصر دفيع أفرض



مال ورد به أنت إلى جوب المعاليل معم أن العدة أصيف إلى الدين حدادا و الحيل إلك يات حداد أنال الديم الأبيين المتوسط ا



لغيرا والتوده النب والخراب



أو الساراء والسيد المسيع و بعد علميه الرحمي . قرأة الفن المسيحي والقبطي بالمديرية الشهالية . .

اله حتم إمكاليا عنه الاحداد . . . المعدد والفديد المديد المثل في حضارة السان النيل.





أمالال مدينة سواكن مياً بعدر الأحمر في ثمرق السودان وأجهة الحمدين الآخر في البحر الأحمر.



الفت المسيحي والفيطى بالمديرية الشهائية . .

المثل في حضارة إذمان النهل.

حكام على المراكز الكبيرة ولماكانسه أسوان من المراكز التجارية الهامة بين حدود علمكة مصر . . . وعالك النوبة المسيحية وأله لاذ التجارية عن طريق التوافل لمبيع حاجيات أهل السودان . . . وحينها وعرود الزمن وقرة هذه الحامية الجنوبية كثر عدد الدرب بها . . . وحينها كثر عدد الدرب بها . . . وحينها كثر عدد الدرب بها . . . ترح البها بعض بحوعات الفيائل العربية التي كانت تبعد في ظل الحكم العربي صهانا وحاية لها من أي منطقة أخرى .

وحيتها كانت علاقات أموان يمالك النوبة دائما في تحرش بسبب الدين والقوائل التجاريه ... ولهجوم النوبة على حدود هذه المعلد كم المسلمة ... إنهى الأمر بأن تغلبت المملمكة الجنوبية الأملامية على ردح المملكة النونية المسيحية وفرض دية عليها .

اذا أعابراً الفتوحات الاسلامية هي البداية العظيمة الهجرة العربية خارج الجزيرة في جموعات كبيرة ولو اعتبرانا أن العرب وصلوا إلى حدرد المملكة المسيحية السردائية داتلة في الدهف الآول من القرن السامع المبلادي . . . بعد اصطدامات هدمت قباب كنائس دنقلة رجع العرب الحراسة الحدود المصرية وأنا عول في أسوان قاعدة جديدة العرب.

وفي القرن السامع البلادي كثرة الروايات عن بلاد النوبةوالبجة وجاسه والدردان في كناب العرب في كنابات فأتمة على الرواية والنقل وهو أمر لم يكن معروفا من نهل وظهر لهم القبائل السودانية في روايات كثيرة وأشتباكات مع العرب بعد القرن الثالث المجرى الأمر الذي يجلنة نقف عند لموان كفاعدة العلاق للعرب والمسلمين داخل السودان.

شيد العرب بأسواق حصناً غرباً ضد غارات النوبة والبيعه وسكنت القيائل العربية في المناطق انجاورة لاسوان وذلك يعد حكم عثمان بن عفان الذي في عهده حقد الصلح بين النوبة والعرب على أن يدفعوا جزية ستوية قدرها أربعائة رأس في السنة

#### النوبة :

عرف الدرب السودان بأرض النربة جنوب أسوان إلى جنوب ملتقى النيئين الابيض وبالآزرق كما أضافوا البجة إلى أرض الثوبة . . . وبذلك كان سكان السودان عموما بالنسبة البهم توبة . و قد عاشروهم وعرفواكرم طبعهم عما جعل النبي ( صلعم ) يقول من لم يكن له أخ فاليأخذ له أخاً من النوبة .

وعند ظهور الاسلام على حدود السيردان كانت هنالك على إليهال علمك النوبة المسيحية وعاصمتها دنقلة ... وفي الجنبوب علمكة علوه المسيحية أيضاً وعاصمتها علوه (سويه شرق الحرطوم) . . . وهند المنطقة قليبلية حتى جنوب النيلين كانت تخضع المسيحية في حين كانت تبائل البحة المتشرة في وديان البحر الاحمد وقرب النيل حتى حدود أسوان طنبا للمرعى وهي قبائل وثنية لا يجمعها ملك إنما لمكل قبيلة رئيسها وهي قبائل كثيرة منتشرة .

وقد عرف عن قبائل البحة المتعددة إنها قبائل ثرسه ميالة للقنال والنهب وقد كانت كنيرة الغارات على طرق القوافل النجارية ولعدم انصامها ، وخضوعها لحاكم كبير كانت تتصرف هذه النصرقات الفردياء التي لا ينفع معها عقد صلح أو خلافه ... أما كانت هذه القبائل تنبع طبيعتها الحلويه ... وهذا النهب يكني حاجتها المادية لحيوات الارش الطبية نما تنتجه مصر أو أرض السودان .

أما النوبة فقد جا. في معجم البلدان الزمام شهاب الدين بن عبدانته بافيوت بن عبدانته الحمسوري المنوفي عام ١٩٦٩ ه. (أن أنوبة بخلاف هيانتهم المعسومية القبطية (يعلقبه) كانت حالته الاجتماعية منيمرة وكانوا أصحاب ابل وتجانب ويتر وغنم والمذكم خيل عتاق وللعامة براذين وفي بلدهم الحنطة والشعير والملاة رهم نخل وكروم ومقل وأراكي) .. رهنا الوصف لا ينطبق على شمال النوبة أنما يتطبق على أن النوبة أنما يتطبق على أن النوبة أنما يتطبق على أن على أن على أن على أن على أن النوبة كانت لهم ماشيتهم وكان لهم زرعهم من قم قوم مقيمون سرأهل حدارة ومدينة قديمة ودولة منظمة عريقة لها تقالبدها ودينها وحصارتها ولبحت دولة حديثة أو بحموعات متنافرة كما في شرق السودان .. .. وهذه الحضارة أخذت حديثة أو بحموعات متنافرة كما في شرق السودان .. .. وهذه الحضارة أخذت طبا مراكر داخل السودان حيث امتدت مروى القديمة قرب شندى ثم حين ظهرت المسيحية إنقلت المعداره إلى الجنوب على صفة النيل الأزرق عند ملتقى البامين في هذه المساحات الكبيرة ثم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية يل المبلين في هذه المساحات الكبيرة ثم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية يل المبلدين في هذه المساحات الكبيرة ثم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية يل المبلدين في هذه المساحات الكبيرة ثم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية يل المبلدين في هذه المساحات الكبيرة ثم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية يل المبلدين في هذه المساحات الكبيرة ثم تكن مجمولة أو منعزلة أو بدائية يل المبلدين الم قوتها و تنظيمها و دينها وأقصالها الخارجين ..

أما فى الشرق فقد كانت هذه القبائل المتعددة من البجة . . . قبائل بدوية وثنية لاتدن لحاكم أبر ملك أبما لكل قبيلة زعيمها ، يحكمها فانون القبائل ، كل ما كانت هنا لك قبيلة قوية كانت لها المكانة عند القبائل الاخرى وكان يخشى بأسها وقونها . . . أما القبائل الصفيرة فهى لاتنفك تتعارك مع بعضها البعض أما من أجل التأر أو من أجل المرعى أو من أجل النهب وسرقة الماشية الخراحة الطائة .

هذا هو الحلط العربض الذي واجه دخول الإسلام والعرب من الشهال... مدنية مسيحية قديمة ذات حضارة فرعربية عربقة وديانة حديثة ودولة منظمة قديمة عمرها أربعة عشر قرنا أقدم من حضارة العرب وهي في النبال أقوى وأعرق . . . تضم قبائل قديمة أصيلة ذات تقاليد وشجاعة جملتها تحتفظ بملكها بعيدة عن السيطرات الخارجية التي خيمت على مصر فهزيمة هذه الشعوب ليس بالامر الهين واخضاعها ليس أمرا سهلا لانها قبائل قديمة عرفت المعارك والقتال ولم تستسلم يوما ما . . . . ولذا كان دخول العرب من النيسل ليس أمرا سهلا أمام بجوعات لها دينها وبأسها واستعدادها ولها لغنها المخاصة . . . أمرا سهلا أمام تواجه تدخل العرب والاسلام من النيل . . . الحكومة القرية العربية عاصر قوية تواجه تدخل العرب والاسلام والتي لاتخفت بسهولة . . . الهنوية العربية المسبحية التي بسطت تفوذها على واللغة المربية على هذا المسبحية التي بسطت تفوذها على طول ثانيل . .

هذا ما يخص جبهة النيل أما ما يخص الجبهة الشرقية أى تلك القبائل الدوية المتحددة المتناكسة من فاركان هذا لك ملك يحكم هذه القبائل الأمكن إخصاع الملك بالقوة لما العسلمين من قوة وبذلك يمكن إخصاع جميع القبائل ولكن الآمر هنا أصعب ، فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة من قاحية السيطرة على هذه جميع هذه القبائل الوحدة على الاخرى من هذه من تاحية السيطرة على هذه القبائل الوحدة على الاخرى من من ماحية السيطرة على هذه القبائل الوحدة المرابة المرابة على المنافق المرابة على بعد من المنافق المرابة على بعد من المنافق المرابة على بعد من المنافق المرابة المنافق على المنافق المرابة المنافق المنافق المرابق المنافق ال

هسدا هو الخط الشهالي لذي واجه تدخل العزب والاسلام والمناصر التي حددت من انفلاق العرب والإسلام الى السودان بعد القرن السايم الميلادي كما حدث بسرعة في بقية ملدان شرق أقريقيا . . . هذا عا جمل العرب يقنعون بأسوان ويقيمون بها لوقت طويل . . ويكتفون بالجزية على على كمة التوبة المسيخية ذات الحيرات والحضارة . والتنظيم وتركت القبائل البدوية في شأنها ، ولك على استمر الحال على هذا الحفظ النبالي ضد الدفق العرب والإسلام أم أن الزمن كان له عنصر مساعد في ذلك .

بعدالقرن الناءن بدأت اهداد القيائل العربية تمكش على شال المملكة السودانية . وأصمح العرب أصدقاء للنوبة وتخالطوا بهم . وتمدفقت بعض القبائل بشكل كبير على مذا الجزء مثها ربيمة وجهبنة رعكرمة على هــــــذا الحط الشهالى وبذلك توت شوكة العرب العددية وأصبح لهم وزن وتخالطوا يسكان وادى أننيل وانتشروا على السهول الشرقية وعرفوا الثباتل البجاوية . . . و لـكثرة هذا العدد تستده دولة قوية . . . أرهب العرب سكان هذا الحظ الشال ونسحوا أبهم وجملوهم يعيشون بينهم يشاركوهم في التجارة وخالطوهم.وبحرور جيز يأتي -جبل به مالاشك تختني النظرة الغربية للجانب الآخر فالعرب الأوائل الدين كُنُوا بِأَرْضُ مُونَهُ لاهلُكُ كَانُوا بِنَقَارِ مِنْ نَظَرَةٌ غَرِيْبَةُ لَلْوَسِينِ . .. أقدعرفوا عدم عبيدا . . كا أن النول كمان بنظر العرب كعنصر دخيل عليهم يخانه لةو تهريجالة، و يتحاشاه و لكن أحفادهذا الجيل الأول حشايشبون مع بعض ريحدون. أنفسهم مع بمض تختني حدة هذه النظرة وعرور السنين تتقارب الآخلاق والعادات والنفوس وهذا ما حدث ، رضي النوبة أن يسكن العرب بينهم ويسيروا ق ديارهم ويقيموا شعائرهم خونما في البداية ... ... وصداقة بعد سروو السنين ولكسب مؤلاء المستوطنين كان لابد من أن يتزوجوا منهم ٠٠٠٠ واكنهم لا يزوجونهم بتائهم النومي المسيحي والإعتزازهم بمنصرهم العربي .... و لمدكن الأجهال الجديدة التي وادت في الوطن الجديد ولم تعرف شيئا عن القالميد وأخلاق الوطن العربي القديم فلم تتمسك مذه التصرات إذا أسلم أحد التربين . مع الانتسامة المعادمة العدامة العدادة المعادمة عيد مهامية الميسارة والمعاد

وبناق هذه القبائل رويدا الى الجنوب كان اضعافاً الملكة المسيحية و الدين المسبحى .... و بداية أنهاية الدولة المسيحية ... فني القرن الحادى عشر قامت دولة بنى كنز أندرة إلى كز الدولة وإلى الحاكم بأمر الله على أمارة اسوان .. .. فقداً قام كنز الدولة دولته العربية عند اسوان وقويت شوكته في حين كانت موارد الدولة النوية نقل ليدخل العرب في الحياة المعينية وللكثرة عددهم في الدولة وعدم إمكان تحصيل جزية منهم ولمشاركتهم في التجارة ... لم يرسل حاكم دنقلة الجزيه الأمير أسوان الأمر الذي قاد الاعادة تأديب هذا الماصي والاظهار قرة العرب المسامين من جديد في القرن الحادي عشر .

وبقوة هذه الدولة المكنزية كنزت القبائل العربية من ربيعة وجهبنة كهذكرنا وأسبحت درها منيما لهذه القبائل بأن تتجول وهي واثقة بأن خلفها أمارة الها وزن في الآراضي الجبولة وهذه القبائل المتعددة المشاكسة ٥٠٠٠ فهمي رغم ذلك تخاف القوى الذي في استعادته أن يبطش جا .

هذا بيبين لناكيف كان دخول العرب من جية النيل هند النوبة بعد أن أصبحت اسوان أمارة وجركزاً إلى تجاريا هاما في هذه القوة جع إليه كثافة السكان ، ففيه تجارة مصر ٠٠٠ وبعدائع السودان وبعنائع العرب ١٠٠ مه فن السودان كانت الماشية والعبيد وريش النمام والعدم والنده والنهب والعاج والباح ١٠٠ مه وهي الشيال كانت المنسوجات وبعنائع الهند والسكر والودع وما شابه ذاك عاكن ينفع الأها لي الجنوب والمناطق البعيدة التي يجلب منها.

أهم هذه المواد .. وكان السودان وركوا هاما ابده السامة .. .. وما ساعد قدكا ر العرب ظهور تبر المذهب في أرض الممدن ووادى العلافي شرق إسوان و حكافت هذه المناجم التي زيمخرج منها ثراب الدهيد ملكا لمرؤساء القبائل البجاوية .. ولكن حاجة الإنسان الميش وللكسب جملت القبائل العربية توحف نحو هذا الوادى .. و وحفت القبائل العربية أول رحفها المي الفترق ثم المالجنوب وكان وادى الملاقي وأرض المدن مو بداية هذا الوحف وكان ذلك في القرن التاسع الميلادى .

وكاتر هدد القبائل الدربية بين هذه القبائل البجاوية ... ولاشك أنها في البداية لم تستاطف القبائل البجاوية هذه البجرة ... وهذا ما حدث أن شنت. القبائل البجاوية الغارات على هذه القبائل وعلى شواطيء النبل الآر الذي أزجع أمير أسوان فأرسل إلى المتركل على الله في يقداد يشكوا أورهم فأرسل اليهم المير أسوان فأرسل إلى المتركل على الله في يقداد يشكوا أورهم فأرسل اليهم مذا محمد بن هيدانه الأمي ، واشتبك معهم وهزويهم ، ثم عقد صلحا معهم ... بعد أن قتل زعيمهم ... وأقتدب ابن أخيه ليذهب لبقداد ليطأ بلاط المتركل على الله :

ركان هذا العقد الذي وقع في القرن التاسع الميلادي هوجواز مرور للقبائل المربية والسباح للاسلام أن يدخل السودان من المشرق وأن تقام شمائره ولا يترذي المسلم حدكل هذه الفتهانات التي أعطيت للعرب المسلمين كانت هي أشارة دخول للعرب وللاسلام و بذلك كثر تددق العرب من هذا الجانب متى وصلت بمرور النشين إلى أرض البطانه عن هذا الطريق .

كانت أبيلة الحدار به (عربية أحلاً ) وهي من القبائل الكبيرة في هذا الحلالة أبيدته هذا الحلالة أبيدته

الشعائر الاسلامية وصاعر العرب وعماء هذه القبائل ليأمنوا شوع . . . وبهذه الوسيلة دخلي العرب في حياة هذه القبائل وتغايرات يهم . . . وانتشر للعرب عن عذا المعاربيق طلبا المرعى أو بحثا فن الوحده أو المرعى الجيد أو عناق زعامة لمكل قبيله عربية بعد أن أصبحت لهم السيطرة العددية والمنزاوج مع عده القبائل البجاوية الى تشاركهم في نفس المناخ والحياة المعيشية .

وحينها أصبح القبائل العربية السيطرة على هذه السهول الشرقية حقى عند عيدًا بشجع هذا الهجرة العربية لكثير من النبائل العربية من جهيدة ووبيعة منهم من ساير حتى النيل من جانب الضقة الشرقية حتى وصل الغرب إلى ملتقى النباين وساروا غرب النيل.

أما من الحية غرب السودان فقد كان الآور يختلف عن التبال .. فقد التشرت القبائل الزنجية جنوب الصحراء الافريقية قبل ظهور الاسلام ... عاشت جاة بدائية في الآول ثم تطويرت هذه المجموعات بسرعة أكر من جموعات جنوب السودان التي وقفت العلبيعة دون استقرارها أو ربما خيرات العلبيعة للمجموعات الزنجية التي لا تسكل جهوا من التي عظلت الحلق والإبداع ... فقد وفرت العلبيعة للمجموعات الزنجية التي تسكن جنوب السودان كل الحيرات من ثمر وأمكانيات ظيمة وحيوان بأقل جهد . فالأوض خفتراء كثيفة بها شي النياتات والأشجار المشرة التي ساعدت تلك الجموعات غلي الراحة . . فالطبيعة النيات والأشجار المشرة التي ساعدت تلك الجموعات غلي الراحة . . فالطبيعة لم تطلب منها النعب لفرس الحبوب ورعاية الحثول . . . . وقد منبحتم العلبيعة مذه المؤرة لبوفر طاقته ووقته الدفاع عن نفسه من الوحوش المترسة التي تعيش معد داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معد داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معد داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب معد داخل الاشجار والحشائش والمستنقمات فلو فرضت عليه الطبيعة الواجب

المكانت مكتب الوحوش المتاربة من صيده ولمما وبعد الوقت المكافى والطاقة لمحاربتها والهروب والاختباء منها .

أما في غرب السودان فالأراضي سافنا تختلف الجنالافا مناخياً وتباتيسها عن منطقة الجنوب وأرض الجزيرة التي كانت فنيا مضي كثيرة الأعتباب والاشجال والمستنفعات ... فالأرض في غرب السودان وملية ... ويها يعض الجيال والوديان مما يساعد على الزراعة والرعى وبهذه الحرقة تكون المجتمع الزنجي الغرق الأولى الذي أمند جنوب الصحراء حتى النجر والمنقال .

و لكن حال هذه القبائل لم يستمركا تحب فقد حدث اطراب سياسي عنيف . في الدرلة الاسلامية . . . سقطت دولة الامريين بعد أن انتشرت على طول شمال أفريقيا بأنصارها رقبائلها لتظهر دولة نتيه قرية هي الدولة العباسية .

ولم يكن سقوط الدولة الاموية هو سقوط حاكم واحد أو بيت أو تبيلة أنما كانسةوط نظام تمايه عصبية راسعة حادة الامرالذي ملا النفوس بالحقد والكراهية المكل أنصار الفريق الآخر الامرالذي حمل تدفق النبائل أعربية المناصرة لبني أمية هاربة إلى خلف الصحراء الافريقية أمرا مقبولا ومعقولا حتى فرضت هذه الهجرة العربية شخصيتها وكثرتها على القبائل التي تجاور الصحراء ما قاد لانتشار العتصر العربي في رسط أفريقيا ولانتشار الاسلام بين القبائل الوتجية واختلاط القبائل بالمواطنين مها قاد لذيام دوليات إسلامية في وسط أفريقيا في السنفال ودارفور وكام ووداى ودارفور و

برمن منا تبين لنا صوره حدود السردان القربية أتى واجهت هذه الدويلات الاسلامية العربية الزنجية التي تمتد من نهر السنغال فالنيجر وتشاد ويرتو وكائم. وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامويين كان في القرن الثامن الميلادي . . . والعداء وبدأ رحف هذه القبائل التي تطاردها العصبية القبيلة الحاكمة . . . والعداء المنهجي أن تتوغل في أفريقيا وقد أختت هذه القيائل وقتا طويلا انتأثل مع المجديد الذي واجهته والظروف السياسية التي تحيط بها ولا شك أن موقفها السياسي فرض عليها السكون وطلب الملجأ أ كثر من عاولة أثارة هذه القبائل والا أصبحوا تحاصرين بعداوة الحكم المباسي من الشال مم القاطعي قيا بعد وهذه القبائل الانجية ف الوسط أفريقيا . .

وحينها وصل العرب إلى هذه الاراضى لم يجدوها خراباً بِلوجدوا فيها نظاماً الادارة والحكم والتجارة والبجة ، وطرقها سائرة بينالجنوب والشهال والشرق والقرب ،

ومن هذه الدريلات القديمة قامت دولة وثنية في غرب السودان هي دولة دار الفور أو سلطنة داراور قبل وصول العرب من العنصر السوداني الذي استرطن وسطُ الفريقيا ثم مهدهذا التجمع إلى ظهور سلطنه الفور الاسلامية فيها بعد .

## المرب في السودان الشمالي بمدحكم الفاطميين :

كما جاء في دخول العرب على غرب السودان ببداية زوال حكم الأمويين وقيام دولة العباسيين وإنشقائها بقيام دولة الشيعة الفاطمية على شمال أفريقيا أى بقيام دولة الادارسة في المغرب وانتفال عاصمتهم من المهديد إلى قامرة الممو لدين الله عام ١٧٠ م .

أستمر حمكم الامويين على شال أفريقيا ومصر حتى عام ٧٥٠ محتى انتزعت مصر من يد الامويين الذين لم يمهدوا لانصارهم من الاستيطان في مصريل كانت فتوحاتهم في المغرب تتطلب أعدادا هائلة من ألعرب ولذلك كثر عدد العرب الامويين ولم يستقر في مصر إلا غدد بسيط من الجند وصلوا حتى حدود المملكة عند إسوان ليحفظوا حدود المملكة ويجبوا الضرائب من سكان تلك المنطقة ويحافظوا عل عدم غارات النوبيين عليهم

وبأنتباء القرن العاشر الميلادى وبداية القرن العادى عشر بدأت القبائل العربية التي كانت تقيم جوار إسوان وتحرسها في عهد الامويين بظهور دولة الشيعة الفاطعية من الهروب إلى الجنوب ودخول السودان بعد أن أصبح الطريق مقفولا أمامهم من الشال زاد عليهم القبائل التي أتت إلى مصر لمناصرة العباسيين في حكم مصر وبذا تزحت إلى مصر بعد الاسلام قبائل عربية تناصر بني أمية ثم هربت هذه القبائل للجنوب . .. ثم جاء الشيعة إلى القاهرة إنتصارا للعلويين وانشقاقا على العباسيين الذين تشكروا لآل البيت الذين استغلوا الدعوة لحم في جع أعداء بني أمية والاطاحة بهم .

وبظهور الفاطميين على مصر أصبحت مصر ولايه شيعية لا مكان للامويين والعباسيين بها . . . وبنا بدأ توقف عذه القبائل إلى داخل السردان الشالى .. وحيث كانت الفبائل النوبية المسيحية تسيطر على أرض التربة فلا مجال لهذه القبائل الهاربة في هذا الطريق وهي تتحاشا الاحتكاك بهذه القبائل خانفة من العدو الذي يسيطر على الشهال .

### العرب على النيل

أختلف ماكمايكل ومحد عوض محد في نسب الجملين بحرعة القبائل النيلية الميرفاب - الرباطاب - المناصير - الشايقية - الجوابرة الركابية - أختلفوا في نسبهم إلى أبراهيم جمل بن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في هذا النسب وهذا الاسم وعدد الاجيال التي عامت عد الرسول (صلعم) وفي القرن الذي جام فيه إبرهيم جمل هذا حتى كون هذه المجموعة الجملية الكبرة.

ومن فسب ابراهم جعل هدفا يظهر انسا فسبة إلى العباسيين . . . ويمكن أن نرجح صحة هذا النسب لحكم العباسيين لمصر في القرن الثامن الميلادى والمسحاب العباسيين من مصر فلشيعة وهروب اتباعهم للجنوب . . . ولا شك أن ايراهيم جعل هذا كانت له المكانة بالنسبة القبائل العربية الى هاجرت إلى الجنوب وجعلت إيراهيم هذا كبيرها وزعيمها نسبة الانتهائ البيت العبامى وخضوع القبائل العربيه الحبة آل الرسول والاسركة وبذلك جملته زعيا لها في مجرها الجديد حتى بعد أن اختلفت معه في الطريق بجنا عن مأوى وأرض مهجرها الجديد حتى بعد أن اختلفت معه في الطريق بجنا عن مأوى وأرض المسكن . . وبذلك جعلت أسم هذا الزعيم حبث ذهبت وجعلته أبا روحيا لهارغم المسكن . . وبذلك جعلت أسم هذا الزعيم حبث ذهبت وجعلته أبا روحيا لهارغم

أنبهما لا تنتمي إليه في الدم بل بالطاعة والولاء والذهب السياحي . . . .

وبذلك انتشر أمم إبراهيم جعل على كلالقبائل التي هاجرت وسكنت ضفاف النيل وعسرت إلى كردفان كالجوعة والجع والبديرية والجوامعة والفديات والبطاحين في الجزء الشمالي من البطانة .

كل هذه المجدوعات انتمت إلى أبراهيم جعل العباسي الذي هرب لا شك من دولة الشيعة الفاهامية التي قامت في المغرب واستولت على مصر في التمزن العاشر الميلادي وبذلك يمكن أن تؤوخ بداية نزوح هذه القبائل السودان بالقرن الحاشر عشر الميلادي بعد قيام دولة الكتوز في إسوان . . .

وبأنسحاب كل القبائل التي كانت تناصر مذهب العباسيين بدأ في القرن الثاني عشر المدلادي إمتبطانها على النيل وزحفها إلى الغرب والبطانة حتى كان القرن الثالث عشر والرابع عشر حتى ملأت السهول والوديان وقورات بالرضا من قبائل النيل القليلة العدد التي لم تبعد من هذه المجموعات مضايقه لها في معيشتها فساحات السودان الشاسعة ما زالت ترحب بالمزيد من كثافة السكان.

#### مركان غرب المعودان ودخمول العرب

كما أسلفنا بأن منطقتي كردفان ودارفور أذا قورنتا بمنطقة جنوب السودان تعدان أكثر ملائمة للاستقرار. فاللطويعة عنصرها المساعد للتعاوروالحضارة فطبيعة أرض الجنوب الاستوائمية ونباتاها وأدغالها ووحوشها كانتحائلادون نشؤ استقرار سكانها وبناء . حضارة ، أما في ما تين المديريتين فالا مريختك فجنوب مناتب المديريتين توجد السافانا الغنية تم سافانا متوسط من الشهال السافانا الفتيرة ميك تمتد الصحواء التوبية .

وهذا المناخ الطبيعي المتنوع الغني بالودبان والهضاب بوالا عشاب المختلفة الصالحة لارعي والزراعة فادا لممران هذه السبول والوديان -

سكنت هذه السهول والحصاب والوديان الرملية عناصر زنجية عرفت أكبر يحوعتين منهما بالتناجور في شرق منطقة جبل مرة وو الداجوء أو والتاجوء في جنرب شرق مديرية دارغور و والباجرمي و في الجنوب الفربي . ثم الفرديت في جنرب دار قرو والسكنجارة في جيل مرة ، عدا في الجنوب العربي الاحلية التي كانت تعمر التي كانت تعمر منطقة غرب الدودان ، وهي الاجناس الاصلية التي كانت تعمر منطقة شرب الدودان ، وهي الاجناس ونجية الاصل قبل أن تصل اليها الهجرات العربية

وهذه الأجناس الرئيمية التي عرت أراسط الريقيا حتى نهر المتغال ، ولا شك أن تممال هذه القبائل ، لتمال، أراضي الهريقيا وأوسطها ، جاء نتيجة لتسال هذه القبائل التي مكنت خط الاستراء ، ونهر النيل وغرب ألهريقيا ، ووجدت خسيا بين الأدغال والحيوانات ، الامر الذي هيآ القياتل الى خرجت من خط الاستواء وأعال النيل أن تنقدم في عالم الحضارة والاستقرار وأن تخلف المدينة وتنشىء الدوله عا مهد لحدة الدويالات الونجية المتقدمة أن تتعامل مع القيائل المربية الهاربة من الاضهاد السياسي وتمتزج بها وتستغيد من حصارتها ، وعلمها وتخرج تلك المدينيات الافريقية من علمها المعلى العلم أرحب والى رؤيا جديدة فتحها لهم المرب الرحل بأيلاتهم أن هنا لك عالم آخر في عالم هدده الدويلات المنعزلة المتحصره في أواسط أفريقها كان إجتياز العالم الذي هرب منه الدرب كان وضوع المناق و مطأفريقها إذ يسمعوا الأول مرة أن هنالك بلاداً عامرة في يلادهم أن هنالك بالداً عامرة في وبشرة من بشرتهم و هنالك جامرة تخياف عن بشرتهم و

هذه الآخيا. البسيطة لاشك كان لها آثرها فى تفتح ذهن سكان وسط أفريقيا إذا كانوا لا يظنون أن هنائك بشر بخلافيم وأن هنا لك إذخان له بشرة غير بشرتهم وأن هنالك عالم فسيح يحتاج الوصول اليه إلى شهور وسنينهن المقر بالجمال والقوافل .

سكن والتنجور، ووالداجو، كأكر فبياتين أرض دارفور شاركهم كثير من القرائل الزنجيه الصغيرة كافرديت والرقد والآباديما والتموركه وفنجرو ورونجة والمساليط والإباوما والكنجارو والشلك في الجنوب الشرق . . . ولكننا إذا حاولنا أن تهتدى إلى أقرائل الأولى التي سكنت هذه الاراضي فالا شاك ولها أن تهدى إلى أقرائل الأولى التي سكنت هذه الاراضي فالا شاك إننا أن يجد هذه الأسماء الكثيرة التي ظهرت بظهور سلطنة دارفورالي وصلت الينا عن طريق المالك التي قامت في وسط أفريقيا . وعلى هذا علينا أن تنطر إلى سكان السهول قبل تمكوين هذه المدينيات والحضارة حتى تصل إلى القرن الخامس عشر الميلادي .

إنها ترجع أن أصل هذه القيائل الزنجية رحف إلى هذه السول من القيائل الزنجية التي تسكن الآنهار التي تملاً منطقة خط الاستواء وأعال النيل ، وبخروج هذه القبائل السهول والشمس وجدت الظررف العابيعية ملائمة أكر فلاستقرار بل الإستقراركان موالحل الوحيد لحل مشكلة العيش قبل أن تعرف مهنة الرهى وتربية الحيولة اتى جاءت أخيراً وتعلمها الانسان بعد أن عرف كيف يميز الحيولة المفترسة من غيرها ، . حتى كثرت هذه المواشي وقرضت عليه من جديد حياة التجوال ، . والبعث عن مرعى أو وادى م

كان جيل مرة مصدر حياة لكثير من القبائل المستفرة في غرب السودان وعرف جيل مرة بقنوع النباتات لارتفاعه وصلاحبتة الزراعة في متحدراته عا ساءه على تمو نباتاته طول السنه وذلك لتنوع مناخه و يجردمينه الامطار به والينا بيع الكثيرة التي تمسق الارعطول السنة .

وهسدة الجبل وثروته كان يجب أن يكون مصدر قوت لسكانه ... وأن يستفيدالمقيمين به لنطوير حياتهم وفرض شخصيتهم بما لهم من الإمكانيات والثروة على بقية القيائل الى تسكن تهجت الجبل أو بالقرب من وديانه ولكن ما حدث أز القبائل الى تسكن هذا الجبل انروت فيه وحرسته من هجات القبائل الكثيرة الآخرى الطامعة في خيرات هذا الجبل ، وأصبح حوقف القبائل المستوطنة لمهذه الجبل مونف المعائل المستوطنة لمهذه أن كثرة القبائل الحياج جعل فرحن الديمارة عليهم أمراً صعماً إذ يستطيعون أن كثرة القبائل الحيل جعل فرحن الديمارة عليهم أمراً صعماً إذ يستطيعون أن يقروا إلى السمول ثم يعودون وذلك يعني نرول سكان الجل من جبلهم أن يقروا إلى المعاول ثم يعودون وذلك يعني نرول سكان الجل من جبلهم أخرى وبدك المخاردة المغير بن اومذ يفتح باباً لقبائل أخرى انهجم من جهات اخرى وبداك المخاردة المجال موقف المدافع عن ثروتهم العابعية دون أن يستعدوا منها وأن يستعدوا منها وأن يستعدوا منها وأن يستعدوا منها وأن يستعدوا منها الأخرى والنه الرحضارة الشعوب الآخرى وأن يستعدوا منها وأن يستعدوا منها وأن يستعدوا منها وأن يستفيدوا من الكانيات القبائل الى حوامه الرحضارة الشعوب الآخرى وأن يستعدوا منها وأن يستفيدوا من الكانيات القبائل الى حوامه الرحضارة الشعوب الآخرى وأن يستفيدوا من الكانيات القبائل الى حوامه الرحضارة الشعوب الآخرى وأن يستفيدوا منها المانيات القبائل الى حوامه الرحضارة الشعوب الآخرى .

ولم يسمحوا بأستغلال هذا الجبل الاستغلال الطيب المثمر المفيد بل إستفادوا منه حسب حاجتهم المعيشية وليس حسب حاجتهم الحضارية التي تطلب منهم يناء دولة ومدنية .

غناء هذا الجبل، وتدفق المياه منه للوديان دفع القيائل الزنجية التي عمرت تلك السهول الاقتراب منه والعيش على فائض مائه في زمن الصيف. كان جبل مرة هو الامكانيات المادية لنشؤ الدويلات السودانيه التي قامت في دارفور ، فغناء منطقة هذا الجبل كفلت الاستقرار لهذه القبائل بأن تعيش حول هذا الجبل، أو بالقرب منه أو الوديان التي تنحدر منه . هذه البروة الطبيعية كانت السبب المباشر لحلق التجمع الاول الانسان الزنجي في غرب السودان كما كانت توجلة شيل سبباً في نشؤ الحصارة الاولي وأرض النهرين ، الفرات ودجلة سبباً لازدهار حضارة البل في تلك المنطقة كما كانت وديان وأنهار شمال البحر سبباً لازدهار حضارة البل في تلك المنطقة كما كانت وديان وأنهار شمال البحر الاريض المتوسط سنباً في قيام حضارة الرومان والاغريق .

إكتشف الانسان أن هذه الخيرات بعد سنين التجوال والبحث حتى أستقر به المقام عندما توفرت له أسهاب الاستقرار .

تنك المنطقة الفنية في الغرب المحيطة يجبال مرة كانت السبب في حياة الدويلات التي ظهرت في دارفور ولم تظهر في كردهان فات السهرل الرملية الفسيحة الفقيرة من الاثهار من أرض البطائة التي أحسن حالا لوجود ثلاثة أنهار تحيط بها ولكن السهول التي في وسط شبه جزيرة البقطانة منعا قيمام حصارة في قلك السهول . أنما وقع ذلك لقيام حصاره على النيل تم عنى النيل الازرق بجزار ملتقى النيان ويجوار الرهو والدنشر أو مدينة سنار .

إذا حاولنا أن تتمرف على الاجناس الإخرى التي خالطت القبائل الرنجية قبل وصول القبائل العربية وتقبلها على هذه القبائل ، تجد في الشيال الجنس الليبي شمال صحراء أفريقيا ثم القبائل الديبية على النيل ثم قبائل الشكل في الشرق والجنوب الشرق . . وإذا عرفنا أن قبائل الشكل التي تفهقرت الآن إلى بحر الغزال انهاكانت تغطى وسط السردان حتى قرب ملتقى النياين وأنها كانت ذات مناعة وقرة ثم من الغرب القبائل الرنجية الآخرى التي خرجت من خط الاستواء لتعمز وسطأفريقيا وتسكن على الوديان والسهرل والبحرات والانهار الاستواء لتعمز وسطأفريقيا وتسكن على الغروف التي إتيحت للقبائل الآخرى والحضارات والانهار والخران والسهرل والبحرات والانهار والخران والسهرال الوزيرية بالمقارنة الإجناس التي سكنت أرض الزيل والفرات والمنال البحر الآبيض المتوسط .

إذا يتساوى مع قبائل الفور الأول سكان وسط أفريقيا في نفس المستوى الحسارى والاجتماعى بظهور المجتمع القبلي أو الممالك الصغيرة وسط أفريقيا التي أمتدت على الأنهار والوديان والبحيرات . تسكن في شمالها قبائل الشكل القوية العريقة التي لاترغب في الابتماد عن حياة النيال . ويبدو أن أحرار قبائل الشكل عن الابتماد عن النيال مو الذي حد من نظور مملكتهم أحرار قبائل الشكل عن الابتماد عن النيال موائدي حد من نظور مملكتهم حيث قامت على شمال النيال ممالك قوية عريقة . مروى القديمة ، وسويه شم الفونج ،

إقتاع الشائل بملكتهم على النيسل وقل خطرهم وأثرهم على الله المنطقة البعيدة حول جبال مرة . والذي حدث هو مساهنتهم في تعمير الإرض بكردفان وجنوب داردر من الجماعات الهارية أو القيائل الياحثة عن أرض

جديدة أما في الشيال فقد كانت القيائل النوبية على النيل ثم العنصر اللبي الذي كان له أثر وغارات على النيل والذي دات الاثار على أن هناك مدينيات عاشت في الصحراء جنوب البيل على الواحات قبل أن تقضى الرياح الرملية الصحراء وت على الله ويان والواحات كما أن هذه الصحراء الافريقية الجرداء اليوم لم نكن قبل عشرات الآلاف من السنين كما هي ال كانت عامرة بالحياة والحيوانات والاندان عاساعد على هجرات كشيره من القبائل اللبية المجنوب وكذاك والاندان عاساعد على أداش حركة الحضارة والمدنية في غرب السودان في عصورها الآرئي.

وتذكر لذا دائرة المعارف الاسلامية وماكما يلك ومارث ولامين معاجبان وبالمربعض الحقائق العلمية عن الاجتاس التي سكنت وسط افريقيا يجد ربنا البيانيا هنا قبل مناقشتها ،

في هذه القبائلي الأصابية التي همرت أرض دارفور أن الداجو من أفدم السناصر التي سكت دارفور وتعيش جماعات منها في دار صليح ودار مسيرهه في جنوب عرب كردفان من وهم أرل من أسس علك بردارفور وأن النتجود هم الدرن أزاحوهم من وسط دارفور إلى مواطنهم الحائبة .

وهذا الزعم الذي ذهب أليه مؤلاء المكتاب يصبب أثبا ه . . . فقله عرفت هذه المتطابة العمران منذ زمن بعيد إذا أدركنا أن العرب كونوا دولتهم الآول من زاوج أبكنو في الثرن الحادي عشر الميلادي ولم يصل العرب في ذلك الحين إلى هذه المناطق كما أنهم لم يكتبوا عن هذه ألمنطسة المزرجي الآوائل الذين كنبوا عن المهلك الإسلامية في غرب أقربقيا فهذا الرغم الايتوم على

أساس ولا تستند قيم إلى روايات تاريخيه حيث لانوبيد أى أثار مدوقه عقيم التاريخ القديم لهذه الاجتاس الا التصور العلمي أما محاولة هذا الرعم فلاتستده أى حجه عليه . أذا عرفنا أن هذه الارض كانت أمله بالسكان قبل الميسلاد ورجود الشكل على النيل والارجر التي حواليه يثبت هذه الحقائق

التجورة ــــ

بذكر أمِل البسلاد أن المناجر أول من أسس دولة في منطقة دارتجوية. وتملاهم النتجود ثم الفود ، وزعم ماكما يكل أنهم من التربيين ومن هلائل وأتهم عاجروا ن بلاد النوبه في القرنين الحامل عشر والسادس عامر الميلاهي واشتهروا هناك بأسم النتجود وأحسوا درلة لداجو في جنوب جبل عره ، تمي بسط التجوير ملطانهم على وادى غرب دارقود ،

فأنى ذلك إلى اضعاف سلطانهم فى دارفور خاصة ولذا انتزعته منهم أصريم
 من الفود تسمى أسرة وكيرا برر واسست سلطته دارفور من النجور جماطات
 موزعة بين دارفور دومرواى وكانم ويرنو :

و بولمو أن الذين جاموا بهذه الأواء أعتمد وأعلى روايات في زمن متأخو من أناس لا بدركون معنى الروايه العلميه . . . في حديث بإصعب إماد روايهم علميه لا حل هذه الجمهوعات إلا فيما يخفض بالنبائل العربيه أو انوبيه ثنى أتحت مدينًا إلى هذه الاراضي . ولمكن هذه الاجتماص هي التي عرب هيقير الاراضي دون أد مؤثرات خارجية كبيرة من الفريبين أر الليبيلا وريمة يكلي لله كل تأثير كبير دلي هذه لاجناس أكثر من أي عنصر آخر . . شم يتي الترد العالى لا يكن أن يه لى إلى هذه النتيجة كما أرم فم يحاولوا أر يتصورون أسلوب العمران الذي بحدث في بدايه الحبساة الحضاريه ولا أنفسام القبها أل في تحييله واحده إلى عدة قبائل بسبب النشاجر والاختلافات المائلية والزعامة بما يختفع إلى أهل البب الواحد إلى النزوح على آراضي جديدة لشكوين حياء جديده في خلق قبيله بمرور السنين بهذا الانقسام والانشقاق.

آلبرقو: من سكان وأدى يرنو ، انتقلت جماعات منهم إلى دارفور حيث عوقواً مع غيرهم من الجماعات الوافده من وادى بأسم المراويت ومعظهم يسكن شرق ووسط دارفور .

النكرور: شعب من الزاوج يسكن معظم وهادؤو له السنفالية وتعتيش شعبه عتهم فيها بين النبيجر وبحيرة تشاد والاسها في سكوتو وربما يكون تبكرور هي الالاسم الذي كانت تعرف به في وقت من الاوقات مدينة بالقرب من بعد السنفال علمه الذي كانت عاصمتها هذه المدينة وموضعها الان قرته السنفائيه ثم أطلق قسم تبكرور على جميع ببلاد السودان التي دخاها الإسلام وهي المشلم من فضم تبكرور على حدود وادي النيل وأصبحت كلة تبكروري في نظر العرب حرادة الكلة سودان.

الفرتيت أسمه اطلقه العرب على القبائل الني تسكن إ أقصى جنوب دارفور حرشمال غرب بحر الغرال وفي أقليم و ادى وزعم ما كما يكل أنهم سكان جيل مره الاصليين وأزاحهم الداجر ثم التنجور والعرب من مواطنهم الاصليه في جبل مره على الجنوب والفرتيت قبائل سنه منها روتجه وبددلا، وشت، وبنجا جوفراوجيه، البرقو ؛ من سكان واهى و بر نو أنتقلت جماعات منهم إلى دارفور ، مع غيرهم من الجماعات القليله الوأفده من وادى باسم المراريت ومعظمهم يسكن شرق ووسط دارفور .

وفى هذا التعريف نظهر ثنا القبائل التي حملت شي الأشياء والتي انشقت يعضها البعض أو التي أمتزجت مع بعضها رغم اختلاف الاسماء في وسط أفريقيا من دار ذور حتى التنجور والسنغال ، وهي قبائل الداجو والتنجور والتكرور والانهار المتشابه في طبيعتها ونبانائها وحشائشها ومناخها .

ظلت هذه القبائل الزنجيه صافيه العنصر إلا من بعض الهجرات اللهبين والنويين والشكل، التي ساعدت في تطور مدينه هذه الجماعات وظهور تلك الممالك حزل جبل مره فبل ظهررالعرب المسلمين في أفريقيا ووضح تلك الجماعات المجاورة يسمح منطقيا بالهجرة.

وظهر العرب كما سبق كما هاجرين وفاتحين لظهور الإسلام فى النصف الاول من انقرن السابع الميلادي ودخول عمر بن العاص إلى مصرعام ٢٦ه.

وقد انشر العرب على طول شاطىء أفريقيا الشهالى فى عصر بنى أميه حنى جاء عام ـ م و وسقطت دولة الامويين لتبدأ دولة العباسيين ، هــذا الانتصار اللهباسيين على الامويين بعد سنين من الحقد والتريص والكيد شحن النفوس والقبائل والانصار بثنتن المشاعر والكراهيه السياسيه التى غلبت على رسالة الدولة الإسلاميه الجديد، وحتى قادت لتمزقها كما سنرى فيها بعد .

ويتغلب الدولة العباسية على الدولة الأمويه في القرن الثامن الميلادي يمكن

أن تؤرج بدايه زحف القبائل العربيه عن الأراضى التي أحتلتها في أفريقيا من قبل لتفسح الجمال لانتصار الدولة العباسيه ليحتلوا مكان تلك القبائل. هذا الزحف كان تقله على الشاطىء الشهالى لأفريقيا ويدوا أن القبائل العربية التي جاءت إلى مصر زمن الامريين لم تستقر في مصر بالنسبة للحاجه العسكريه التي كانت تطلعا الفتوحات الاسلاميه في شمال افريقيا والاندلس لذا تلاحظ إن القبائل العربية التي أستوطنت مصر لم يكن لها شأن حتى القرن الثامن الميلادي المقاجاء ذلك بعد القرن الثامن الميلادي واستلام العباسين السلطة وبهم بدأ استيطان القبائل العربيه بأعداد كبيرة في مصر لان عصر الامريين كان عصر فقرحات وأنتصارات لم يسمح لقبائل العربية الدعوه بالراحه والاستجام في حال كان جنود الدعوه وسيوفها حيث أمتدت قوة الدولة الاسلامية الإمر الذي جمل أعدادا هائله من هذه القبائل تنتشر على شمال الشاطىء الافريق :

بأنتصار العباسيين على الامويين بدأت حركة قلق عند القبائل المنطورة للأمويين وبدأت حركة للتحرك من أراضى الدولة الجديدة .. وبدأ أبي المداس السفاح في تعقيم ومطاردة آخر ملك لهم وأرسل جنده خلف مروان بن ولحقة قائد جيش العباسيين عبدالله بن على بالشام تم طاردته حتى جيوشه من قريه بوصير بمصر ، وقتله وأرسل رأسه لعبدالله بن على العلى الذي بعث به إلى إن اله اس السفاح الذي كان ابتهاجه يرؤيه رأس خصمه أمامه أن كر ساجداً لله وأنشد قول الشاعر :

لو يشربون دمي لم يروا شاربهم 💎 ولا دماؤهم القيظ ترويني

ومافعله السفاح بضيف مجلسه سليان بن هشام بن عد الملك حينها اغتاظ أحد أفسار العباسيين لوجود هذا الاموى بينهم انشد . لايفرالك ما ترى من رجال أن تحت الضلوع داء دويا فضع الميف وأرفع الموطحتي لا ترى فوق ظرها أمويا

رعدًا يكثف لنا المظهر الانتقام الذي ساد على خلفا. العماسيين والحقد المكبوب عند أنصارهم للأموجين ، الذين أذافوا العلويين والهاشميين مر العذاب والتنكيل ، الامر الذي أنعكس على سائر سباسه الدوله في محساملة حثودها وأتصارها .

وأند عمل عبد الله بن على بالشام ماجال بصدره عن حقد فأكثر القبود وطارد الآحياء . . وأخرج العظام من القبود وأحرفها . .

نى أميسة قد أفتيت جمعكم فكيف لى منهم بالأول الماضي يطيب أل فس أن التمار تجمعكم عوضتم من اظاما شر معتاضي

هذا ما فعله العباسيين في بدىء الآمر بالامويين حتى أجلوهم من أمارتهم وهر برا إلى الآندلس ولان من وجد الفرصة عند دولة الاندلس اليعيدة عن سيطرة العباسيين وهرب من الاعراب من هرب إلى داعرال أفريتها طابها فلإستقراد و ضمانا لحياته .

رضم النماسك الفاهرى لذى بدأ على الدوله العياسية قبل أن نظير دعره العلوبين وإنصفائهم وتمكوينهم دولة الفاطميين بالمفرب الامر الذى زاد الحال سؤا بالمنسبه لا تصار الامويين . . قان كان العباسيون غلاظاً منهم وأكثر سقداً فالشيعه داتمور تماثراً وحقداً على فثله آلة البيت .

وبقيام دولة الادارسة بالمغرب الافصى مناصرة الشيمة إنشى عصر الا مويين وانقسمت الدولة العباسية وظهرت عوامل التناقض التي دفعت الجميع القضاء على حكم الا مويين وأستلام السلطة ونسيان آلة الديت في عذا الحق الذي جمع المباسيون حوله العرب والفرس القضاء على دولة الا مويين . . .

وفي نهاية القرن الثالث المجرى (العاشر الميلادى) ظهرت دولة الفاطميين الشيعية بعد أن مهد لها الإدارسة في المغرب الانصى وزحف الفاطميون على مصر عام ١٧٠ م بقيادة جوهر قصقلي في عهد المعر لدين الله وبني القاهرة عاصمة الدرلة الفاطمية الجديدة معلماً بذلك قيام دولة شيعية قوية في العرب—ادة شرق عن كل نفزد من أرض لرسالة الجزيرة العربية وبذلك أصبح العرب—ادة شرق أفريقيا وأصبحت الارض مهدة الانصار الشيعة الذين كانوا بحاومون بدولة تبعينا وأطمعت بعمرة دعرتهم وعودة الحق إليهم ، قد تحققت على بد العاطميين تبعينا يفاطمة الزرهراء . . . وانتقلت العاصمين المهديه بالمغرب إلى أدض النيل وكان قيام كل من الدولتين له أثر على دخول المهرب على غرب أفريقيا وعلى السودان الشيال كا سنرى فيا بعد ..

ويبدو أن الاضطهاد السياسي بقيام درله الادارسة بالمغرب أدى إلى هروب أعداد ما تلة من أنصار الأمويين إلى داخل أفريقيا حيث لا يوجد حاكم يساند العباسيين بخشى من غدوه، رغم النجاء البعض إلى الاندلس ، أحكن الاعداد السكبيرة التي وازنت الامور وجدت الامان المعالوب هو في هذه الارض الجنوبية و بذلك سارت القوافل داخل المسحراء والوديان والجبال وأنتشرت على غرب افريقيا حتى وصلت السنغال والنبجر ووسط أفريقيا ، ووجدت الطيبية تلائم حياتها وطبيعتها البدوية فعاشت عنه القبائل العربية في سلم ، لم يتمل من عددها عدو أو حرب ، فتكاثر عددها بمرور السنين حتى ظهرت في

عام ١٩٠٠ م دولة تُمبِكنو المسلمة على نهر النبيعر وحملة لواء الرسالة الجديدة بين هذه الشعوب التي لم تعبد آ ليهاً من قبل ودخلت الدين الاسلامي في يسر ومكنت للعرب والاسلام من أن يستقروا في وسط أفريقيا . . .

لاشك أن قيام دولة ، تمبكنو ، لم يمكن قبام دولة اسلامية لها فوة القاهرة أو يقداد بن كان بدايه تكوين لحنق تظام للجماعات المسلة التي تكاثرت على نهر النيجر ، . وخلقت أول بذرة لدولة المسلمين بين الزنوج ولتفلب المتصر المعربي على زنوج وسط أفريقيا والإنصار فيهم . . .

ظهرت دولة تمبكنوا رقباتل وسط أفريقيا تعيش بقانون القباية ، وتطور بها الزمن حتى ظهرت دولة برتو وكاتم ووداى ودارفور على نفس الخط مائنة وسط أفريقيا بدويلات صغيرة لم تعرف الاسلام فى بدايتها ولم يستطع العرب المائتجين إلى أفريقيا النجرق على ساب سلطة تلك الدويلات أو التي عاشوا مجاورين لها أحسن جوار مسالمين محاولين الابتعاد والتحرش بهذه الجماعات قدر أستطاعتهم ، فهم فى موقف لابحسد عليه وأخبار دوله الفاطميين ويسط تفرذها على كل الطرق مازات تصل اليهم ونقل طريق العودة لذا رقضوا المدخول فى مشاحنات تضرهم إلى الالتجاء إلى أعداءهم الشيعة .

وبذلك كانر عدد الاعراب حول تبائل جبله مرة الآنية من ايبيا وعاشوا مع آبلهم ورعيهم على الوديان ستعدين قدر المستطاع عن هذه الروبلات الرنجية وعزوا السهول الشهالية . . .

وحميث لم تمكن لهذه الدريلات سلطه واسعة تج مهم الم يستطيعوا طرد

هؤلاً الاعراب ، حيث لم يفكر هؤلاً الاعراب في مضايقة هذه المجموعات في أراضها ورزقها حيث كأنت الارض واسعة لمجموعات أكبر ، وما زالت تملك السبول كافية لمجموعات أكبر والاعداد هاتلة من المواجريان . . .

فقد أنتهت مشكلة النزاحم على الاراضى والقرت التيريما لووجدت لحلقت صراعا عنيقاً بين هذه التبائل المستوطنسة وبين القبائل المقيمة حــول الجبل والوديان والانهار . . .

وبذا ظهر العنصر العربي على حدود دارقور الشالمية ولم يذكر لتما التاديخ أى شيء عن العلاقات الاولية وأثر هؤلاء الصرب على العناصر الونجيسة التي تحكم دارفور . . . إلا روايه المعقود الذي يرجع اليه أسلام دولة دارقور وادعال الدم العرب على البيت المالك .

ظهر الاسلام في منطقة دارفوز وكردفان ، بظهور العرب على الحمدود الشهالية على هاي المدود الشهالية على هاين المدينيتين ، وتوغلهم داخل هاتين المديريتين، المدينيتين ، وتوغلهم داخل هاتين المديريتين على شعوب هذه المناطق من المتأثرين بدين هؤلاء العرب وزعمائهم الدين أوجد علاقات مامع علماء القبائل السودانية .

وما تمكيه الروايات التاريخية أن السلطان سولنج هرجد مؤسس سلطنة النور الإسلامية فقيد إقتسم سليان سولنج حكم كردفان ودارفور مدم أخيه المسيع أخذاً قليم كردفان وأخذ هو أقليم دارفور وأن السلطان سليان سولنج والذى تدعى بعض الروايات انه حقيد أحمد المعقور من بى حلال الذى حقره أخيه في طريقهم إلى المغرب ففر بعييدة إلى دارفور وشارك بعله في تنظيم سلطنه النور حتى زوجه سلطان الفور من إبنته وبذلك دخل الدم العرب على النم

الزونجى. ومعه دخل الاسلام. وهذا التاريخ غير واضح الممالم وبشايه هذه السلطنة غير هؤكد، ولكن بدأ حب الروايات في القرن السادس عشر الميلادي لائن سليمان سولينج حفيد المعقور حكم سلطنة داوفرر عام ١٩٤٠ ويرجع أن يكون بداية هذه الآسرة العربية الحلالية في آواخر القرن السادس عشر المبلادي وجذا التاريخ يمكن لنا أن تؤرح دخول سلطته دارفور تحت عشر المبلادي وابد التاريخ يمكن لنا أن تؤرح دخول سلطته دارفور تحت الاثر العربي الذي لاشك إن صحت وواية المعقور الارمني ممهده ليعمل في خدمة السلاطين الفور منذ زان بعيد حتى وجد المعقور الارمني ممهده ليعمل في خدمة سلطان الفور.

ويحكى عن سليان سوائيج أنه بدأ اصلاحات كشيرة على سلطنه وشن غارات عديدة بلغت ٣٣ غارة على العرب والقبائل لاخضاعها تحت طاعنه وقد حكم سلطنة وأرتور من عام ١٦٤٠ م إلى ١٦٧٠ م في خلالها نظم شئون هذه السلطنة وأرساء قواعدها لتستمر في دارفور ، وتفتح الجال للقبائل الدربية داخل إلليم دارفور وكردةان حتى تتذاب عليها وتنصير فيها بمرور الزمان .

ويظهور السلطان سليان سولينج بمكن أن تعتبر بداية سيطرة الدرب على القبائل وسيادتها على أقالم واسعة من إقليم دارفور وكردفان وسنعود إلى أثر حذا المسلطان ودخول الاسلام في غرب السودان . . .

## المسرب في شمرق السودان:

ديما يكن قد تأخر دخول العرب إلى داخل السودان وظهورههم كوحـدة متهاكة أركمجموعات لهـا شأجا وللاحلام كذلك شأن بوجودهـا إذا ادركمنا أن تأسيس المملكة الاسلامية الكبيرة تم في القرن السادس عشر المهلادي في سنار بين العبد لاب وعمارة ونقس .

وإذا ارداً أن نقيع تاريخ منا الجزء من السودان فسنجد أن السلاقة في هذا الجانب الشرق تديمة جدا إلى ماقبل الميلاد بالاف السنين . . . . . فلو وقفت هذا الجانب الشرق تديمة جدا إلى ماقبل الميلاد بالاف السنين . . . . . فلو وقفت هذا أخفة الم الفيل وملك الحيشة وهجومه على المكعبة يسود هدمها بالقبيلة وحدوث المدجزة وظهور العابر وراحيه بحجارة من سجيل لاستطعاما ان نقصوو مكانة شهوب هذه المنطقة في فلفوة والمناعة هي نحمارل أن المقال إلى الجزيرة العربية لنحتابا . . لاشك أن هذه المنطقة بين الشاطيء الافريق والشاطيءالمربي التوليق السمي كانت نديمه وأن الانصال كان قائما وربما كان هر أهم اتصال بم بين هاتين المملكتين العربية والمناسبة وهنا بؤكد أدم القبائل العربية التي سكنت الحضبة المملكتين العربية والمرات الاسلامية الن عاشت داخل الدرلة المسيحية والفرائح الذي قاد لنزول المملين الامر الذي قاد لنزول حدث بين المسيحية والاسلام واضابات الاول المسلين الامر الذي قاد لنزول حدث بين المسيحية والاسلام واضابات الاول المسلين الامر الذي قاد لنزول المناسبة والمهال المهدورات بجال الهدورات والمنطقة الحبيبية .

نقد ظهرت على هذه المتبلقة أرل درلة إسلامية في السودأن لها كيانها العربي على البحر الاحر هند مدينة سواكن وهي ممايكة و البالو » . لهمانه المنطقية

النجارية الهامة من قدم فقد تشأت قبل علسكة اليبالو دولة وثنية لم تنآثر بالمسيحية التي تغنشر على الهضبة الحبشية يؤكد هذا تاريخ ارتبريا ... ويبدوا أتتشار تقوة العرب والمسلون على العالم وانقصال الكنيسة الحبشية جعل هذه المناقة مفتوحة المسلون ونشر دهوتهم ...

ظهرت علىكة البلاد الإسلامية في القرن الرابع عشر الميلادي لنحدل عمل المماكة الحبشية التي عاشت في هذه المنطقة وهذا يؤيده وثنية الهند توره وعدم عبادتهم الدين ،

فقد واجهة هذه المنطقة اندفاءاً عربياً من ثلاث جيهات من جهة الشهال من العرب الوافدين على أرض المعدن للعمل والتعدين حتى اسربوا إلى داخل أرض البطانة والنبياء ومن جهة البحر العلاقات التجاوية التي كانت رائجة بين منتجات السودان والجزيره العربية وأسيا والاثار الحزنية التي وجدت عند ميناه عيذاب أخير كشفعه عن اتصال هذه المطافة بمنتجيات وصناعات آسيما والصين . . . . ومكانة هذه المنطقة . . . . .

والفخار الثمين الذي وجد في الحقريات الاخيرة كشف غنا. هذه المنطقة ورواج تجارثها لان الفخار الذي وجدكان غالى الثمن من اجود أتراع الفخار الذيكان يستممله الفتياء القوم .

فقد عرفت مينا، عيدات مئذ القدم وجاءت الكتب الدربية النديمة و ناور دين العرب وكانت ميناء العادية هامًا . ثم واجهه هذه النطقة نزوح القبائل العربية من بن عامر من أرض الحيشة من الجنوب الشرق حاصدة البجة بين النلال والوديان فاتحدين أبواب التأثير على سكان المنباطق الاصلية في تلاث جهات .

## دخول الاسلام في المنطقة الشرقية :

لوقدرنا مكانة شرق السودان وربطه بالحضارة للمربية والآسيوية وحضارة النبحر الابيض المتوسط لاستعطنا أن نتصور دور هذه المنطقة في نشر الثقافات المختلفة على هذه المنطقة المربقة في المدنية والعمران .

فقد عرفت النجارة بين العرب وبلاد آسية وأفريقيا من عصور قديمة في ألجاهلية العربية وغناء افريقيا بخيراتها وغناء يلاد آسيا ورواج هذه التجارة وفناط العرب في نشاط هذه النجار ونقلها عبر البحر والسهول من شمال الحزرة العربية والبحر الابيض المتوسط إلى أفريقيا وألى الهند والصين ورواج منتجات هذه المناطق فيا بينها منذ .. عصور قديمة وقيام العلاقات التجارية بين شعوب هذه القارات وأثر هذا التجارة في حضارة كل عنطة، من هذه المناطق ...

لو أدوكنا حيولة هذه المطلقة التي خاقتها حركة التيجارة وإذا اضفنا إلىذنك موقع مكة والمدينة وقرب أسوان وعيذاب عن أوض الرسالة ومايجدته موسم الحج من حركة ورواج للتجاوة برجه عام واستغلال مكان شرق السودان لهذا للموسم وحاجتة للبضائع والما كولات ورواج المصارعات شعوب كثيرة وموقع عبذاب وسراكن كمنفذ لشكان هذه القارة المسلمين بعد أن انشر العرب على عبذاب وسراكن كمنفذ لشكان هذه القارة المسلمين بعد أن انشر العرب على

حركة النجارة النشطة على ساحل البحر الاحر وقرب مكه والمدينة وحركة المسلمين في البحر الاحر حكرت بشر الله فه المدينة والاسلامية على هدة المشاطىء وهذا تمكشفه مبانى حواكس وحقربات عياب . . . أما كلا بعدنا عن الشاطىء وهذا تمكشفه مبانى حواكس وحقربات عياب . . . أما كلا بعدنا عن الشاطىء وتجاوزنا تلال البخر الاحر القبائل البيجاوية والمرب الذين تزحوا من الشال لعد فرقا كبيراً في الجو الشابي والحضاري وبعد هذه القبائل البدوية على حركة المعالم والشعوب وبعدها عن منبر اللدوة وتشاط المسلمين ولذا يمكن أن نقول أن عيداب وسراكن وسكان شاطى. البحر الاحر الذين يشاركون في النجارة والدمل بالشاطى واتصالهم عركة المتجارة ومواكبة للتقسام عن طرق الدولة المربية مربية وإسلامية قراب من الددوة الإصلية ومواكبة للتقسام والحضارة الدربية مد . . وكانت مركزاً لنقل النق فة المربية لداخل السودان عن طرق القوافل التجارية ومواسم الحج كانه حركة النقل بين الاقاليم عن طرق القوافل التجارية ومواسم الحج خدود القبيلة أو الإقاليم كان أمراً شاذاً .

بقايا أثار معيد ملب من الدرن المامس عدر تبل الميلاد

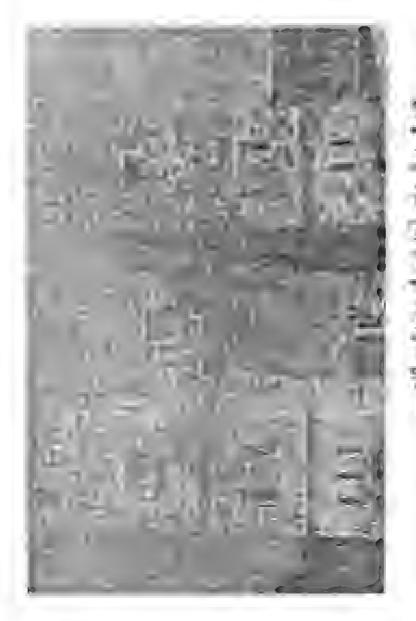

هم. • من من مسلسل المسورة أو رسسة السيرة المردية على شرق السوان . وبقاياً بواية سواكن مازالت شاهد؟ على ثقلب الحشارة العردية على شرق السوان .





السوق . . . بأرض الجزيرة يكشف عن حاجة الانسان التعامل مع الغير وتبادل الحيرات . . . والنساء دور مام في البيع والشراء



دار الفوتیم شرق ارض الجزیره شارك سكان الفوتیج فی ساطنة سنار فی تهایة آثرن الحامس عشر المیلادی .

فالقوافل التجارية التي تسريين وسط السودان من برير و ثندى والشرق والشمال والغرب والجنوب كمانت مستمرة مند القدم .. .. وكانت مى الوسيلة الوحيدة لنقل الثقافة والحضارات الاجنبية . . . وكانت همذه القرافل ليست بالكثير حتى تخلق التأثير المقايم بل كانت تسافر مرة في الشهر أو أكثر من هذه المدة في تخوعات كبيرة مخلفة من نجار الجهات المختلفة لان .. . . كان في تجمعهم قافله واحدة خوقا من قطاع العارق .. . وأعرال العارق البرية الموحشة وصعوبة الدفر بالابل هذه المسافات العاويلة وخوف المجموعات الصغيرة من طمع القبائل المنتشرة على هذه المسجل التي كانت لا تدرف إلا قانون الانوى . . من طمع القبائل المنتشرة على هذه المسجل التي كانت لا تدرف إلا قانون الانوى .

. . . . . .

بعد القرن السابح الميلادي وظهرو العرب في أفريقيدا ظهرت المتنهة بين المسلمين ومحماولة معاربة لاستلام السالمية من آل البيت ، وظهرو الحوارج في هذا النزاع ضد الطرفين حتى تجا معاربة من خطة اغتيالهم المديرة وأعتلي السلطة ومنذ ذلك التاريخ أخنت الدرلة الاسلامية طابعاً آخر غير الطابع الذي عرفته في عهد الخلفاء الراشدين الدين آمنو بمده الشوري وأن يرلي المعلمون من يصلح الهم .

قامت دولة الادويين بين سنخط آل البيت وبين معاوض الحوارج وإنشق الهمد بي الاسلامي ، وتقسمت الوحدة الموجه إلى مقاهب ، وأستعمل معاوية كل القوة ليسط تفوذه على دولة المسلمين وفترحانها ، وقد كانت مهمته إعسر عهمة واجريها وقيس دولة وأبناه سبف الاسلام على إبن أبي طالب رضي الله عنهم ماز الواجهة و ويسون يحيط مم إقارهم ، يدفعونهم الطاب السلطة والنعرد على معاوية وظهر حزب الشيعة من جراء هذه المقاوهة لحمكم الامويين ويراسكن المجاح معاوية بي إدارة دولته جعله أدرى من تحرشات خصومه ، حتى إنتهى الحكم الابته يديه الذي في عهده قوى حزب الشيعة وظهرت بوادر الصدام بينه وبين دولة يزيد بن معاوية ، والستنكر يزيد هدفا التعرد وعمل سيفه المجرم في ذرية سيدنا على بن أبي طائب رحى الله عنه وإنتشرت الكراهية السرية ، المحرفة والبصرة ، أي شهال الجزيرة العربية ، وظلت هذه الكراهية العربية المحرفية المدويين كل الديب المكارهين الذاك

الحمكم حتى إستطاعوا في عام ١٣٧ هـ من دحر الأمويين من السلطة.

إستلم السفاج سلطة العباسية مبعداً الامربيق منها حكمهم يساند ه العلوبين والفرس ، وظل العرب العلوبين ينتظرون من العباسيين إبناء عمرمتهم أن يعطوا ظلمت لأهله . فقد قام العباسيون لمناصرة الشيعة العلوبين الاسترداد حقوم ، ولمكن العباسيون تنكروا فحداً الجي بعد أن جموا حوام كل المارضين لدولة الادوبين وظهر الحلاف بذلك عند ظهرو دولة العباسيين وإغرادها بالسلطة - إنسال علما انصار الدرلة الشيعية فلا هي قادرة على هربهم وهم منهما وهي منهم أيناه أسرة وأحدة ، وظهل الخلاف بافيا ، وقامت الدولة المباسية الجديدة لنجسي هسئوليتها الكبيرة و ادبر الدولة الاسلامية التي وسعها الخلفاء الراشدين وكملها عسئوليتها الكبيرة و ادبر الدولة الاسلامية التي وسعها الخلفاء الراشدين وكملها

وكانت فسط اط مصر أرل عاصمة اليهم إنشات اليهم ، وهرب العرب الأمويين إلى الداخل رغم ألى عددهم في مصر لم بكن بالكارة التي تنصورها فقد كانت حاجة الفتوحات وإستناب الامن في أط إصالت لقالاً سلاسه حي الاندالي نفرض على كل عربي وأمرى أن يذهب حيث ذهب تفوذ الدولة الاسلامية وبذلك إز دحم العرب في شاب إفريقينا وعند ظهور درلة العباسيين خالت هذه العبائل المناصرة الامويين من بطني العباسيين الذين دافوا الداب في عمد الامويين وأرسطها حتى كان القرن الحادي عشر وأجهوا دولة عربية إسلامية في آجكتو وأرسطها حتى كان القرن الحادي عشر وأجهوا دولة عربية إسلامية في آجكتو على مرابية إسلامية في آجكتو على مرابية إسلامية في المناصرة في المناصرة في المناصرة في المنابق في المناسرة في

اما بالنسبة للهجرة للسودان فام يؤثر هذا التغيير كثير ولم يجه من الفيسائل الهاريه نفس العدد الذي كان في شيال افريقيا إلا أنه كان بدايه زحف هـ ولام المرب الادويين الذين تخافوا إذ لم يستطيعوا الهرب مع جاعتهم إلى الهروب داخل السودان.

و كانت مصر للمباسبين في عام ١٥٧٥ م والدو بلات المسيحية في السودان ماذاات عاجزه هن عمل أي شيء فهي خاتفه تنرقب هجوم المسلمين هليها وهي ليس بالثمرة لتردهذا الهجوم وليس بالطموح حتى تتمكن من طرد المرب من مصر فأنتاع ملوك دناله وعلوه بكرامي الملك ، حاراين قدر المستطاع إن الابتبروا المتاكل بينهم وبين هذه الدون الاسلامية انقوية .

وكان المسيحيه في السودان قد انفصلت عن مركزها في الاسكندرية وفنعت. بالتماليم الأولى التي وصلت إليها حين انتشار الكنائس الأول بالسودان .

هرمد أن ولى السفاح عمه صائح بن على ، على مصر عزله ليوليه على فلسطين ثم عاد وولاه على مصر والمفرب مره أخرى . وفي عام ٧٨١ م أخرج (وصيه) بن المصعب الاموى في الصعيد عن طاعة العباسيين حيث كامت إسوان مركزاً هاماً التجارة والتجمع . وتجمع حول وحين عاهه الصعيد ولم يستطيع إبراهيم بن صالح العباسي إلى مصر أن يفعل شيئا معه وقويت شوكت وحيه في جذرب مصر رقم يستطيع جيش موسى بن مصعب وأساعه بن عمرو على شيء مع هذا الخارج على سلطة وإلى مصر . فقد لثيت جيوشهم الهزائم من وحيه بن المصعب وأنساره من الأمويين وأهل الصعيد .

وظل جنوب مصر متمرداً على مصر حتى عهد الحادي بن المهدى موسي قولي

على مصر العطل بن صالح (عام ٧٨٦) هـ . فجرد جيشاً وانتصر على وحيه في جنوب مصر وقاده إلى الفساط . وهويت الآعراب التي كانت تناصر وحيه بن الممصب إلى داخل السودان وإلى أرض المعدن طالبه المأمون والعبل والعيش. وهي أول بحد عة كبيرة تدخل السود ت -

وفى عام ١٥٨ م ١٣٠ ه المتنع ملك دنقله والنوبه المسيحية عن دفع الجزية المقرره لوالى مصر و وغرورا الجنود المصريين عند جبل الزمود وأغادوا على صميد مصر وتبيرا مدينه إسنا وقنا وادفر وذاك فى عهد ولايه عبسه بن اسحاق على مصر . وجهر عيسه بالك دنقلة والنوبه جيشاً مكونا من سبعه الف محارب وشحن المراكب بالمؤمن والاسلحة لمحاربه ملك دنقله . . وقطع الجيش سهوله مناجم الزمود إلى دنقله . . وحين إقترب جيش عنبسه من دنقله ورآه أهل دنقله السلحته وعاده عافرا هنه وأدرك والإيهام هالكون أن استضموا فى معه . . . واحتمو ا بالجيل وحاولوا جر الجيش سمى تنفت مؤنته ، وإدا هم فى حالم تلك ظهرت على النيل ورادا هم فى حالم تلك على دعل داخله هلك يدعى دعل بابا ، فصار محارب المراكب عاولا أغراقها . . وإدا جيش دعيس هيم على جيوش على بابا المكتبرة العدد من الابل و نارجال . وحين معت الجال صوت على بابا وأسر وسيق قائد الجيش الذي اكرمه وعقد الصلح عرف المحرى معه هلى ان يدفع متأخرات الجزيه التي عليه .

وكان دعيس آخر الملوك الرب على مصر لم اضطرب الحالوصار ينولاها كل مقامر وراغب في السلطة حتى أصبحت مصر ولايه طولونيه للسلطان احمد أبن باولون ( ٨٧٠ – ٨٨٤ هـ) وفي عيدهم أنتشر العلم والنظام مصر . وفي هذا الدصر ظهرت شكل الدويلات الاسلامية داخل الدوله الاسلامية الكبيرة فني الابداس مازال الامويون يحكمونها مع وفي المغرب ظهرت حركه الفاطه بين تظالب بحق العلوبين ومصر أصبحت في يد الطولونيين وفائلت بمنداد هي السلطة العباسية الحقيقية، وإنتهت مقارعة ملوك دنقله لاعل صعيد مصر ، وخضعوا للانداق بدفع الجزيه في حين كانت تستقبل ادعى المدن المرب الهارين من بطش ولاد مصر ، وقد كان السودان هو الما أموى الوحيد لدبيم حيث لاساطة لوالى مصر على السودان ولارتب بيتهم ولاعين ترصده .

وحاله الحكم في مصر والعالم الإسلامي تكشف لنا التفكك الذي بدأ يدخل إلى جسد إلى هذه الدولة العظيمة إذا لم بستسر الحال لحزب سياسي معين أولبلبت معلوم بنفر د يحكم المسلمين ، وهذه مصر تشر ص لعددها ثل من والحكام الاحزاب حكمهما الامويين تم جاء التباسبون ثم جاء الطولو نيون و يعمدهم جاءت الدولة العاسية مره أخرى من ه ، به إلى ٥٣٥ ولم يستمر الحمال طلوقه العباسية إذ ظهرت دوله الاخشيد بين عام ، ٩٣٥ م إلى ١٩٦٩ التي في عهدها تام الملك الدويه ف فره حكم أمو الحسن على بن عمد الاخشيدي ـ وغزاء مصر حتى بلده أخيم فوجه اليه كافور جيشاً عظيماً بالبحر والماء وحاصر ملك النوبه ، حتى المنعارة وجه اليه كافور جيشاً عظيماً بالبحر والماء وحاصر ملك النوبه ، حتى المنك كافور الى الهروب وإغزم جيش النوبه والمرق جيشه حتى كان عهد أبو المسك كافور الله الهروب وإغزم جيش النوبه والمرق جيشه حتى كان عهد أبو المسك كافور الله الهروب وإغزم جيش النوبه والمرق جيشه حتى كان عهد أبو المسك كافور الله المورب على مصر ،

خلال فترد اللحكم الاسلامي على مصر للاحظ اضطراب الحاله فيها و المدد الحسكام عليها ، كا للاحظ كثرة الاجانب وعدم ظهور ماؤك بن المصر بين المسلمين علمها ، حتى كان عهد كثر عدد الحكام الاجانب من دون المرب الامر الذي يكشف لنا هنعف شوكلامرب في مصر وعدم اناحت الفرصه المجتمع العربي لينشيخ بالروح العربية الإسلامية في جزاء هذا الشيير السريع وإخلاف الحكام وكثرة عقالم بعضم وثورات الصعيد عليهم .

هذه الاضطرابات لم إشكل الدين البوديد من الانتشار في الديار المصرية» و إنتشار علومه و ثقافه العسرب من جراء هذا الجو السياسي المضارب - حتى تستطيع أن نقول أن المصرين وحدهم كانوا كفلين بنقل الثقاف الاسلامية العربية إلى جمير لنهم من السودانيين فالرسالة ماذالت تحسمل فيأها النيائل العربية التي اختلفت في ذلك العصر عن العرب الجماعدين الارائل والذبي فشروا الاسلام بروح عالية ه

وما نود أن نشير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلامية المخلصة لله رسوله صلى الله وسلم وعن الحلفاء الراغمة بن كانت دعوة للدبن و نشر عده الدعوة حتى دانت لهم الشعوب والقارات وعملوا على توصيل تعاليم هذه الدعوه عن طريقة قموا لهم ورسلهم [ذكان الحاس للدين الاسلامي في عهد الرواد الأواتل في ذروته و ولم يقع أن إحتلاف بين خلفاء المسلمين رضي الة عليم الاحدأن دحلت الدولة الاسلامية في صراع الجماعات المنسابة، على الحكم م هنا بأخد الصراع لونا أخراً وأصبح النسابق لا لنشر الدعوه من إلى مطارده الممارضين والحوارج الأول في تقويه جيشها ودلك لتقمني على الفتن التي شيمت في جميع إنحاء الدولة الاسلامية في جميع إنحاء الدولة عبد المربية بين الحكام وانقمهم ولماوالين لديهم وبين المعارضين لهم بين ولاتهم على الأناليم الذي ومطوا ناوده عليها

وغم وصول الثقافه العربية وصلت إلى ذرونها في عهد العباسيين من ترجمة على الشعوب الآخرى وتوسيح دائرة المعارف العربية وتقل مؤلفات الاغربق والرومان والعرس إلى اللغه العربية . إلا أن هذا كان لا يتعدى العواصم ولاسلامية كبعداد وحلب والمكوفة والبصره أما الفسطاط فقد نشطت فيها حركة العالم في عبد إحمد بن طولون ، ثم جاءت الفتن النوقف هذا النشاط وتعطيل حركة إذ قاله لبقية الديار المصربية .

كا إن ظهرر هولة الهيدين بالمغرب وإنشة قهم في تفسير الدين والدعوه للشيعه جعل هؤلاء العرب البسطاء وأهل البلاد المسلمة في البله فكريه من أمر هزلاء وهم ليسوا في حافة تسمح لهم بالقطع في هذا الحلاف ، الأمر الذي فتح الباب لمكتبر من الآواء الحاطئة لتنتشر بينهم ونحق تعرف إذ أختلفت وحده الفكر لدعوة دينيه ما ماذا يمدت لرعاياها البسطاء حين يصبحون خاصمين لدكل الأصوات ويتلقون كل الأفكار ويفسحون الجال لظهوو الافكار الغربيه والمذاهب الجديدة الأمر الذي قاد اظهور عدد كبير من رجال الطرق الصوفيه كل بدعو أعاريقه الحاصه في العباده حتى قدددت المذاهب الصوفيه في المقرب والجزيره العربية وإنتشرت يسرعة بين عامة الناسي حتى أوقعتهم في شرك كبير وقد رفع خصوعهم الكامل لرجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال من الصوفية ، وأند رفع خصوعهم الكامل لرجال الصرفية من شأن هؤلاء الرجال من الصوفية ، الذين شغلوا الناس بذكرهم دون عهادة الله ورسوله عراصهم في العباده بدل الرسول صلى الله عليه وسلم وباقوا هم القدوه في العباده بدل الرسول حلم وخافاءه الراشدين .

## الفاطمون في مصر ۽

عَامَتِ الدُولِةِ الفَاطَمِيهِ وَالمَدْرِبِ عَامُ ( ١٠ م -- ٢٩٧ هـ ) فَاسْتُولْتُ عَلَيْ

شمال الفريقيا . ويسطوا خلافتهم عليها . في حين ماذال خليفه المسلمين إلقيم في بقداد . بحوارهم خليفة الآمريين على الاندلس .

ويدعى العاطميون أنهم ينتسبون إلى فاطمه الرهراء بنت الرسول (صلعم) وإلى العلويين. وقد فاحت دولتهم ضد إبناء عمومتهم أبناء العباسيين الذين إتفردرا بالحلافة دون العلويين الذين هم أحق بالحلافة في نظرهم ، وفي هذا الحلاف بين آل البيت وأبناء عمومتهم ظهرت إشياء كثيره بين المسلمين ،وعاولتهم الأجتهاد في ما لا بجال الأجتهاد فيه ومحاولتهم الوصول الى من هم أحق الناس بخلافة المسلمين .

حارل أبر محمد عبيد الله المهدى ،وسس درلة العبيدين الفاطميه بالمغرب.. في حياته ضم مصر إلى العبيديه ، إلا أنه لم يوفق وتم ذلك في عبد خلفه المعتر لدين الله ( ١٩٥٣ م. ٩٧٥ م ) ورأى ماكانت عليه مصر من فئن فجرد جيشا عظيما بقيادة جوهر الصقل الذي تمكن من فنح مصر عام ١٣٩٩ م ) وأغام عادج مدينة الفسطاط حيث عزم بناء مدينة القاهرة الحاليه . ثم بناء جامع القاهرة ، وهوجامج الازهر الحالي وبعث جوهر المعن لدين الله باخبار النصر ، وأنتقلت دراله العبيدين بعد ذلك من المهديه بالمفرج إلى القاهرة بمصر .

وأقام العاطميون العدل في مصر وأداروا شئونها أحسن إداره بعد أن ذاق الناس ظلم الحكام المعتدين من جواء الحووب المكثيره التي كان وبالها على للناس البسطاء ودافعي الضرائب الذين يمرلون الحروب بالمال والجنود:

وأول عمل قام به جوهر الصقلي الشر الاسلام عارج حدود أرسال مندوب إلى جورجيوس ملك دنقله يجأله الدخول في الاسلام وايتمان الذكاة عنه إلا

ماك النويه رفض الاسلام وفضل دقع الجريه . وهذا يُكشف لنا أن المسيحيه مأذالت منيمه ذات أرض صلبه في السودان حتى القرن العاشر الميلادي وان رواد الدين الاسلامي لم يترغلوا بين جامير هذه الملكم الشالية حتى بهدرا لمثل هذه الدموه المسلمية .

وقى عصر الفاطميين على مصر بدأت القبائل العربية الموالية العباسيين في التزوج عن مصر إلى داخب لم السودان وبدأت الهجره الكبيرة إلى أراضي السودان نسبة للعداره التي نشبت بين العلوبين والعباسيين. والمتلا صميد مصر وأرض المعدن وضفاف النيل بالعرب الهاربين المذين الاخوف منهم على سكان السودان . ولاخوف منهم على سكان السودان . فقد كانوا مسلمين هاربين بنشدون المأموى ، كما أن العبد الذي تعلمه علوك دنقله على أنفهم بعلم تعرضهم للعرب المسلمين كان يضمن لهؤ لاه الخارجين عدم ابذاء هم من ملك داقله وصاروا أعوانا وعبونا اللك دنقله عند ولى مصر ،

وفي عبد الدوله الفاطمية ظهر بعض النفوذ والمكانه السودانيه في مصر وذلك لأن أم المستنصر ( ١٠٢٦ — ١٠٩٤ م ) . . كانت جاريه سوداء ذات ذكاء و الجارب ، استغات ضعف إنها و وظفت السودانيين في الدولة في المناصب السكبيره ليكونوا لحا فوة وباتت ذات تفرذ وسيطره على شئون الدولة حتى قويت شوكتهم وقد بافت قوة السودانيين لطرد الانواك من مصر والاستيلاء على السلطه حتى تمكنوا من وطردهم إلى صعيد مصر الامر الذي مهداً لاستمراو صعيد مصر في عصياته على وإلى مصر وعدم خضوعه تحت سيطرتة سيطره كامله واستمراز عدم أستقرار صعيد مصر وخضوعه تحت سيطرتة سيطره كامله واستمراز عدم أستقرار صعيد مصر وخضوعه نسلطة الفسطاط او القاهرة عا جمل السودان بعيدا عن بد ولاة مصر قادمه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر نفسه الكاملة لكان استغلوه لفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صعيد مصر في التحديد مصر المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة الكان استغلوه الفتح السودان وضعه إلى مصر الا إن صحيد مصر

كان مشكله ومصدر قاق اليهم وبذلك كان توسيع حدود هدا الصعيد إلى الجنوب فيه نخاطره ومساعده الفاص، الصميد أن يتفردوا يسلطه جنوب مصر والأراضي الجديده .

أخذت العلوم والاداب تنتشر في عهد الفاطنيين بالشاء جامع القاهرة ( الازدر ) والاشراف عليه وتشجيع العلوم حتى إضطرت الاحرال بعد ذلك عامًا لضباع ذلك الجهرد إدا أحرقت الكتب وأستعملت في أغراض كثيره في عبد المستنصر .

ظل السودان حتى الآن بعيسدا عن النفوذ الأسلامي والعربي لانشغال الولاة المسلمين و والعربي لانشغال الولاة المسلمين ، ومطامع الانتسامات الكثيرة الني إنتبت اليها الدرله الاسلامية المكبيرة .

ولم تظهر على السودان حتى ذلك الحين أى مؤثرات عربسة إلى اسلامية حقيقيه الاظهرو بعض العرب الهاربين بجوار النيال وأرض المعدق وعنست البحر الآحر.

وأ تهى الحمكم العاطمي في مصر بعد فنن وحروبات داخليه وهسائس حسب طبعه ذلك العصر وتعدد الاعارات وتعدد الاساليب للوصول إلى السلطه حتى جاء عبد الدوله الايوبيه عام ١١٧١ م بزعامة صلاح الدين الآيوبي الدي عهد سير جيشاً بقيادة أخيه سيف الدوله تووان شاء إلى النوبة التأديبها على تمردها ومنارشاتها ، فسباعا وعاد مثقلا بالفنائم والمسقر .

إلا إن الفاروف لم تتم اصلاح الدين للتفكير في قشع السودان الشيالي وضمه

اليه أو قرص الاسلام عليه وذلك الانشغال بالحروب الصليبيه التي كرس لها كله جهده لا يعاد الفرنج من للبلاد العربية وأوض المقدس. إلى أن توفاه الاجل والصليبين ما زالوا بواصلون حملاتهم على العرب حتى إنتهت دولة الا بويين عام ١٧٥٠ م يعد أن دخل الوهن على المسلكة الا بوبية و تكالمب الاخران والاقارب على الحكم كاكان ساريا في ذلك العصر وما يدخل في هدذا الصراع من وسائلي وسكر حتى سقطت مصرفي بد المبالك البحرية عام ١٧٥٠) إلى ١٣٨٧ وهمن الوقيق الذين أكثر منهم السلفان الصالح نجم الدين أبوب من أسواق الجركس ومنفولها والقرقاز لمساءدته. وقد أخلصوا له في حياته حتى كثر عدده وعلى شأنهم و تظلموا اللها بعد أن خبروا إمورهم وأسراوهم وفلهر التر على حدود الله السلطة فوصلوا اليها بعد أن خبروا إمورهم وأسراوهم وفلهر التر على حدود الطاهان مودياً في عهد المباليك المدين تصدوا لهم وافقوا زحفيم على مصر في عهد السلطان الظاهر ركن المدين والمدنية بيرس المهند قداوى (١٣٦٠ – ١٣٧٧ م) المذى الطريق لدخول السودان ، وجمل للذين سبقوه مكانه فيها حتى اشد ساعده وكثو عدده على النبل وسهول السودان الفسيحة.

وقد كان ملك النوية يتهز دائما فرصة أنشغال والي مصر بالحسروب مع الصليبين أو غرهم في النبال وبرى أبتعاد جيوش المسلبين عن مصر ويمتنع عن دفع الجزية يعنى في مفهوم العوب دفع الجزية يعنى في مفهوم العوب لموتف الجزية يعنى في مفهوم العوب لموتف الامتدادات عن الجنود العاربين ولذلك كانت ترسل اليما لجيوش لنأديبه وأعادة للموقدف من الجزية وتحصيل المطلوب منه فوراً وقد حاول هذه المرة في عهد المنصور سيف المدين فلادون الالف ( ١٧٧٩) — ١٣٠٩ م) وأمتنع عن الجزية حين شمو بأنشغال المتور يتحاربة النتر في أرض الفوات وحليه . وعادت عليه جمات في عام ١٢٨٨ م و ١٢٨٩ م . ١٠٠٠ وعادت

الحملات بالجزية الموقوفة والغنائم والسبابا وخصع ملك دنفلة حرة أخرى لدفع الجورة رغم بقرص عليه الإسلام إنما ترك في ديانته المسيحية التي بالمت ولعنة بعدا انتشار العرب بين النوبة على ضفاف الغيل .

وقد ظل ملك دنقلة والنوية يمارس هذه الوسيلة كالما شعر بضعف ملك مصر حيث كانت عذه الجزية عقاباً صارقاً على ملوك عده المنطقة حاولوا النخلصمته بكل الوسائل ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا : وقله حاول ملك دنقلة مرة الخـــرى في عهد (الملك الناصر محمد بن فــــلاوون ( ١٣٩٩ -- ١٣٠١ ) . ( ١٣١٠ – ١٣٤١ ) وأمتنع عن دنع الجوية الأمر الذي فرض تجربه حيش عليه وأعادة الجزية إلى ما كانت سابقا وإنتهت بهذه المحارلة آخر محاولة لملك دنقلة الأفلات من دفع الجزية التيكانت وبالاعلى ميزانيته ومراطنيه وحساب عمراته ولاشك أنهاكانت ترهق هدهالمملكة المذوسطة الهدخل المعتمده علىضراتب البامع والقمع وهذه الحاصيل إنتاجها ورميط بمومع الأمطار فان كرت الاعطار في الجنوب وفإض النيل ضمن مواطنيه محصولا طيهآ من الزراعة وإذا قات لامظارقل الزرع وصمعيه تحصيل الضراء منهم لانهم لايمالكوتها . وكذلك الحال بالقدية للبلح إذا هبت عليه عاصفة وهو مازال أخضراً أحقطت معظمه وكذاك إذا نزلت عليه أمطاراً وهو علو وشك الاصفرار تاف أكثره وال محصوله .. ولكن وإلى عصركان لابعرف هذه الظروف ولايتدرها 💄 وإذا أنهكر ملك دنقلة هذه الظروف على رعايته نقد أنكر معرقته لهم وحالنهم الاقتصادية . ولذلك كان تمرد ملك دنقلة المستمر لدفع الجزية تغرضه ظروف المنطقة الاقتصادية ودخل المنطقة القائم على الضرائب الزراءية والماشبة كان لاشك لايكني حاجة التوسع الطبيبية لهذه المدلكة في إ ارتها وتطورها وفرض جزية عليها كال يعتى نقلص

تطورها وتدهورها تدريجيا مع مرور السنين فهى بأمكانياتها المحدودة لا تستطيع النوسع حتى تفى بألنزاماتها .. وهذه الامكانيات المحدودة إمتدت لهايدا لجزية النقال من المصروفات الانشائية لهده المسلكة ومصروفاتها العاملة وجعلها عذا الالتزام نقلل تدريجها في مصروفاتها حتى جاء العهد الذي أصبحت غير قادرة بسط نفوذها على هذه المنطقة حتى مهدت الانضهامها المملكة الفرنج والعبلاب في القرن السادس عشر.

خلال هذه الفتره كان العرب ينقدهون في سهرل السودان ويتكاثر عدده مرور السنين ولاشك أنهم كانوا يذهبون إلى الثبل في موسم الجفاف المترود من مياهه وحدائشه وهذه الويارة كانت تفرضها عليهم ظروف العابيعة تفسها فهم مطرون البحث عن قوت فاشينهم وهياه فهم وتقربهم من الدار كان فائدة السكان النبل فقد كانوا يبيحونهم الماشية ومتنجاجتها مقابل الدرقوالياح ولاشك كان سكان النبل فقد كانوا يبيحونهم الماشية ومتنجاجتها مقابل الدرقوالياح ولاشك كان سكان النبل يرحبون بهذه الزيارات النجوية فهم لايستطيعون إن يستهلكوا انتاجهم من أثبلح وخاصة ولذلك كان لايد الهممن سوق لهدا اللباح إماعن طريق التجارة مع إسوان ودلاو أو مقابل الضرائب وحينها سهل عليهم هؤلاد العرب شراء الفائض من محصولهم من البلح والقرة أصبحوا ينفا لهن بهم ويرحبون شراء الفائض من محصولهم من البلح والقرة أصبحوا ينفا لهن بهم ويرحبون بمقدمهم وتوسعوا في زراعتهم وخلال هذه المقابلة كان يحدث التراويج وإسلام بمضهم حتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البعض متهم على التيل أو بعضهم حتى ألفوا على العرب والف العرب عليهم وأقام البعض متهم على التيل أو

وأما نصر فيا زالت الاضطرابات تسودها والدسائس تلساب لنزع ملك لاجل أخر سينكانه وهي الفرب أن لاخرف عليهم وعلى أرلادهم من سكان لنيل أصبحو يرتادونه ويفتحون بالقرب منهم وكثرة تزوجهم من نسادسكان النيل حثى تذلبوا يمرور الايام على هؤلاء السكان وانتشر الاسلام على النيل بواسطة هؤلاءالمرب شم دخله سكان أاثيل متأثرين بهؤلاء العرب -

أما مصر قا زالت الاضطرابات تسودها والدسائس تحاك بين الطامين لنزع ملك لاحلال أخر مكانه والحروب الداخلية الاتقف نقيجة هذا الصراع السلطة من الداخل أو الترحشات الحارجية حتى أنتهى حكم الماليك البحرية عام ١٣٨٢م ليأتى عهد الماليك الجراكسة عام ١٩٥٧ ولندخل مصر بعد أن وهنت ومزقتها والنتن والاطاع ضمن أراضى الامراطررية المثانية حتى عام ١٧٠٨م

## أثر الثقافة العربية في السودان حتى القرن السادس عشر

كا أساغنا إنهى التخطيط العام لنشر الدعوة الإسلامية والثقافة الدرية بعد الحلفاء الواشدين بعد تحوات الحلافة الإسلامية إلى عامكية وواثية ، وكثرت حولها الأطاع والدسائس وأصبح إهتام الدولة بالجيش في المقام الأول للحفاظ على كرس الحلافة وإنغمس الحلقاء في دولة بني أمية والدولة العباسية في الاذات وإبتعدوا عن تعالم الدين وأصبحوا أسواء مثل المسلم حتى كثر الإجانب سولهم واستولوا على مقاليه حكمهم . . . ودخل الثقافة العربية الفكر الفارسي والاعربيق التحيا في عصر بعض الخلفاء ، الحلافة الاسلامية في أوج بجدها والا عربيق التحيا في عصر بعض الخلفاء ، الحلافة الاسلامية في أوج بجدها العلمي والادب . وإذا لاحظنا ذلك الازدهار الذي حدث العلوم والاداب . في العصر العباسي أو الاختمدي أو الفاطمي إنما كان لشغف يعض علوكها في العمد العباسي أو الاختمدي أو الفاطمي إنما كان لشغف يعض علوكها أنفض الساهر وفات حركة العلم حق وصات إلى درجة الركود وحتى خياصق الثنافة العربية .

وإذا أردنا أن نتابع خلفاء الدولة الاصلامية وتخطيطهم للعلم لانجد هنالك أى تخطيط بالمفهوم الحديث . قصر بن العاص دخى الله عنه حين دخل مصر أمر ببناء جامع عرو وأصبح هذا الجامع فيها بعد هو جامع الحلافة وطلقى المسامين على جميع طبقاتهم يسممون إلى الارشاد والتوجيه وإلى تطبهات الحالفاء التى كانت تلقى دانما على منار الجوامع ولكن جامع عرو لم يقشأ ليكون مدرسة الدريس القرآن أو اللغة الدربية أو علوم الدن بل إنتصر على أداء فريعتة الصلاة ومواديك خطبة الجدة. والخطبة الاشك لاتخرج معلمين بنفسون غيرهم الصلاة ومواديك خطبة الجدة. والخطبة الاشك لاتخرج معلمين بنفسون غيرهم

بعلهم إنما هي تذكير المؤمنين بأخلاف الساف الصالح من انجاهدين وإلى توجيه الناس إلى الاشياء العنرورية الواجب إنباعها في بعض المناسبات وحيث كانت الحياة في مصر في عمل عسكرى دائم فقد كانت خطبة الجمة في جامع عروهي حث الناس الاطاعة خليفة المسلمين والاجتهاد انصرته ولم تترك الظروف العسكرية والحربية التي عاشت فيها مصر المجوامع أن تؤدى رسالتها الدينية التعليمية بل أصبحت المنابر وسيلة بلعم الناس وتهدئة الخواطر والدعوة لتسابيد حاكم جديد أولمؤزرة الوالى تحاربة الجيوش الغازية أو المتجنيذ في صفوف الجيش العمد المعمون أرائة العالم المصاح المؤمن القائم على عنون البلاد .

وإذا إعتبرنا الجامع هوالمدرسة الأولى التي حفظت التعاليم الاسلامية وعلوم الدين فيبدرينا أن تنتبع هذا التاريخ وبرى ماحدث في هصر حتى يكون ماعدث فيها ذا أثر على السودان وعلى المسلمين المقيمين بهدا من عرب وسكان أصليين .

وأول جامع آنشاه في مصر هو المسجد الجامع أو جامع خمرو أو الجامع العترق كما كان يسمى بهذه الاسماء في عام ١٤٢ م بعد دخول عمرون العاص إلى الفسطاط .. وظل هذا الجامع عندم الاغراض السياسية الدعوة ، إذ كان العرب في حاجه لمثل هذا المنابر لتهدئة الخواطر وشرح الدعوى الناس وتشيطهم لمخول الاسلام وحبهم على معاولة جيش المسلمين والتطوع فيه . . وقد كانت خطبة الجمة في معظمها خطبة لمثل هذه الاغراض ولم تنح ظروف العرب المتحمسين لنشر الدعوى على كل الشعوب أن يصلوا أكثر من ذلك ، شرح الدعوى والدعوة للايمان بالتهورسول على الله عليه وسلم شم تعليم الناس الفرائض النس.

وظل الجامع العنبق يقوم بهذه الرسالة بعد عودة عمر و بنالعاص وتركه مصر الله السرح ولم تتسع بعدد العلوم الدين وتدريس أحكام الشريعة الإسلامية بل ظلمته هذه التعالم تلقى في متبر الجمعة ، ويقوم بها الأفراد المسلون من العرب وتوصيلها إلى سكان مصر في أكثر صورها حتى بدركرها ويهضموها : وأستسر الحال على هذا المتوال ستى أكثر صورها حتى بدركرها ويهضموها : وأستسر الحال على هذا المتوال ستى جاء عهد المهاسيين ، وكانت الدعوة قد إنتشرت وامن بهدا الكثيرون وأصبح جاء عهد المعاشرة به المعاشرة والمسجد والمداع والمعالم من أول واجبات المسلم وأصبحت تعتدة به الحالات الصغيرة المجامع والصلاء هيد من أول واجبات المسلم وأصبح يرتاده كثير من الناس في غير المتعدة الموق تعالم واجبة الموق تعالم واجبة الموق تعالم واجباء بين المسلمين ، وأصبح يرتاده كثير من الناس في غير أيام الجمة الموق تعالم و بيهم

ونشطت في جامع عمرو حركة الدريس فكمثرت فيه الحاقات وخاصة بعد الصلاة وأهما صلاة المغرب والعثماء، وكانت تدور فيه المتماقشات الدينية والآدبية والمطارحات الشعرية والروايات الناريخية وكل الوان المعرفة مانهمو فرواده وما عائده. ولم تكن حاقات تدريسه لها أحس معينة إنما كانت مواضيع الحديث تأتى من جميرة المجتمعين وتخرج من هذه الحلقات بعض رجال الدين والققة في مصر الاأن هذه الحركة لم تتشط ويظهر لها أنمارها الا في عهد العباسيين ثم القاطميين .

ومن هذه الحلقات المشهورة حلقة الإمام محمد ادريس الشافعي ( ١٩٨ – ٤٠٠ م) . . كا إنشر نوع آخر من حركات العليم والمناظرة في بيرت القفهاء وأعل العلم - كانت تعذب إليهم طلبه المعرف ومن أشهر هذه الحلقات حلقة إلى عبد الحدكم . وكان برتاد حلفاتهم أكابر العلم الماليم المنافع الذين يرورون عبد الحدكم . وكان برتاد حلفاتهم أكابر العلم الماليم .

ثم إنشأ المعرلدين الله الجامع الازهرعام ١٧٧ ليكون منبر ألدهوة تفاطمين ألول الإمراء ولاشر مذهبهم الشيعي بين الناس وقد استفل الجامع الازهر كفيره حن الجواهم الاسلامية ( اغراض سياسية وحربية تخص أمن الدولة ) خلا فنطرابات الكابرة التي شهدتها المهالك الاسلامية على طول العامل تكن تعاع الشعكام وقنا الالقاء الخطب الدينية الحالصة على منابر عده الجوامع بالكانت الاحداث على عواضيع تلك الظروف العصية والحقائدة تدفيع مخطب المجوامع إلى موضع من مواضيع تلك الظروف العصية والحقائدة الكابرة .

بل لم يقكر حاكم من حكام المسلمين أن يخطط تشر التعليم تاهيك عن الشر تتعلوم الآخرى التي يصعب أن تقرم بدون التعلم المتى[ذا أردنا أن تتطوره وأن . . يحصل إلى أكبر عدد من تعبيمأن يوفر أماكنه ومعلميه.

إلا أن ذلك لم يحدث فقد نشأ العلم في بيوت الأوراد والخاصة والمهتمجة والنذين أخذوا هذا التموع من الحياة هدفاً لحياتهم وغاية من غايات وجودهم وهو الكثرود من المعرفة ونشر هذه المعرفة .

إلى أن جاء عام ه . . وم وأشاء الحاكم وأمر الله من العزيز بالله دار الحكمة وكانت أول مدرسة تنشأها الدولة الاسلامية لنشر اللحلوم والمعرفة رغم أن النشاء دار الحكمة كانت درافعه مذهبية لنشر دعوة الشيعة اللى ظهرت بعد فترة عن فتح هذه الدار وتوسعت حلفاتها وأنتنام فيها الشيعة والسنة حتى جامت العاقية على علاء أهل السنة وقتلوا وأصبحت دار الحكمة دار حكمة الشيعة الايجرق أي مذهب عل دخوله الم وقلت فعاليتها بعدة للكان طيستها المحادة.

وقد كانت دار الحكمة في بدايتها داراً عظيمة العلم والمعرفة . تمدس علوم القرآن والفقه وعلوم اللغه والفلك والطب والرياضة والتنجيم وغيرهما ووقرت لهاكل الامكانيات المادية انصبح جامعة علوم حقة . حتى أصابتها عصبية المقتصية وأصبح بخافها العلماء لعدم وجود الجو العلمي الحريبا .

و إذا سألنا أنفسنا من أبن جاءت تلك النهضة العلمية التي ظهرت في عصر العباسيين والفاطميين دون أن إكمون هنا الك تخطيط وأشراف من الدوئة على شهضة العلم .

إلا أن الامر بسيط غاية البساطة ... فذلك البهضة الدية وتلك أنز تشات العظيمة في كل فروع المعرفة التي تركها النا الاسلاف جاءت نتيجه اجتهادا لاقواد والتسابق العلمي الذي أصاب الدين كانوا مخدمون انقصور - فقد كان من من عشية الملوك جميره من العلماء النقرب للملوك وكسب وضائم هو الاجتهاد في المعرفة والعلم وكانوا الملوك يقدرون المجتهدون من أهل العلم - ويحيزونهم العطاية الامن واللحترام والمقدير .

والعام كنوع من النشاط الانسان تحكم فيه النبم الاجتماعيسية والحواقيق الانسانية ميه ، فأن كان العلم ،و أفضل الناس في نظر الجميع أتجه التاس إلى العلم وكذلك الحال بالت الفروسية أفضل من العلم افضل الناس الفروسية على السلم وكذلك في جميع فروع النشاط الانساني كالتجارة والرياضة والفنون . حينها يصبح هذا النشاط والاجتهاد دا فعنيلة إجتماعية أعلى من النشاطات الانجرى يجذب اليه إمتهام الناس وأهتهامهم .

ويعرأسة ظروق نهضه العرب العلمية نرى هذا الله كثير من النشاطات الآتسانية ذات القيمة الاجتهامية المنتقارية كالفروسية والنراء ثم كان العلم عنه جمهور المتعلمين المحيطين بالقصور ، وهذا هو السبب لدفع حركة العلم عندما وجد الملوك الذين يتقدرون العلماء ويفضلونهم بعلمهم على غيرهم من الناس حتى قصيح للعلم هو يقية الدكتيرين حتى يصل لتالك المرتبة من أقد يراقصور والحلماء والتحيدة وأصبح الاجتهاد والنسابق العلمي هو الذي يحدد مكان العالم والمجتهد في مجلس الحليفة وفيمة الهدايا والعطايا السنوية المقررة له ...

وقد أخذت مصر في عهد الدولة الفاطمية بعد القرن الحادي عشر رسالة النهضة العلمية العربية وأوزعت هذه النهضة بين دار الحكمة التي تشطت ميها العلوم المقلية والدعوة الشيعة في حين إحتفظ الازهر بندريس العلوم الدينية والقراءة وكدلك جامع عمرو وأصبحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفكر الاسلامي في أن هذا النشاط وهذا الرقي كان برتبط بحياة الدولة الفاطمية التي وفرت الاحكائيات لهده النشاط وهذا الرقي كان برتبط بحياة الدولة الفاطمية التي وفرت في حيوت المدولة الفاطمية التي وفرت عصوت المدولة الفاطمية عن الاستمرار في الانفاق على دار الحكمة والمرضت عصوت المدولة الفاطمية عن الاستمرار في الانفاق على دار الحكمة والمرضت قد عام زامه على عامل المذال طهرت عصيتها المذهبية هاخل المنظر ثم اعيد فنحها مرة أخرى عام ١٥٥ ه في عهد المائمون البطائحي وزير كان لها الفضل المظيم في حفظ العلوم الدينية وتطهير الفكر الاملامي والثقافة التي العربية

وقد انتهت دار الحبكمة الجامعة الإسلامية الاولى إذهاب أصحابها وانفضاض

هوانهم وعادت الصدارة الجامع الازهر ونشطت حاقاته من جديد بعد انقصير وواد دار الحكمة وسقرط الدولة الفاطمية واضطرابالحياة السياسية في مصر وكانر تعاد الحدكام فيها ووقف فيهاكل تشاط .

مم تدخل مصر في عهد الميالك البحرية . ١٢٥٠ م والماليك الجراكية عام. ١٣٨٧ --١٥١٧ م ولنقطم إخيرا إلى إراضي الامبراطورية العثباتية التي إمتدست. الى شبال افريقيا والجزيرة العربية .

جاء الامبراطروية الفنانية النركية بكل صلفها ورحشيها وهميميه وجالمة للقضى بضربة واحدة على أخر قبس الفكر العربي، بعد أن بدأ يثابت وجوده في الحياة ويعطيها من انتا به واجتهاد لبناء الملاد الخاصة للاسلام . انتشرت الامبراطورية التركية كالاخطيرط على الشرق العربي لنشل حركته وتوقف كلي حركة سالمة وانميت كل اسباب الحلق والابداع بعد إن سبقها النتر في القرق السابع المجرى بضرب العضارة العربية العباسية وهي تعطي الفكر العالمي اطيب خيراتها . جاءت القبائل الوحشية النترية المعلوب ضربتها على معقل المملكة العباسية وتناف كل ما انتجاء تلك التبعدة العربية واعيث بأقيم التابع المعاهد الدياسية وتناف كل ما انتجاء تلك التبعدة العربية واعيث بأقيم التابع الماهد الدياسية وتناف كل ما انتجاء تلك التبعدة العربية واعيث بأقيم التابع المادية الدياسية والناف المادية حتى الدين المهدة الخلافة العباسية على طالتين عصر الله المادية حتى الدين المهدة الخلافة العباسية على طالبة المهادية العباسية على طالبة المهادية المهادية المهادية المهادية العباسية على النشر .

كانت مصر هي أخر أمل للعكر العربي ولذلك كان اسباب إزدهار القكر والعلوم بها والتجاء العلماء إليها واشتداد حلقات المذاكرة والعلوم في جوالعجها وإرواتها أمر طبيعى بعد ان قفات كل أبواب الحرية والبقدير لروادالفكر والمعرفة من المسلمين وانصارهم

ولو حاولًا أن ترى أثر النبطة السابقة التي قامت في عبد الحلافة العباسية في شهال الجزيرة العربسة او تلك التي قامت رغم مشاكل مصر الكثيرة وأابنت وجودها رغم كل الصعاب والجدما. والحلافات الجديدة الكبيرة الني كانت لاتقف لو حاولنا أن ترى المكاس تلك النهضة على السودان حتى عام ١٩٠٧ بدخول مصر نحت صاطة الدولة المتهانية ودخول الحياة الاسلامية في مرحلة لركود الذي شل كل إمكانياتها الحلافة وجعلها فريسة لهذا الاخطبوط الله. بن الذي لايقتل ضحيته مرة واحدة ولا يعطها اسباب الحياه لنعيش من اتما يحملها حية هكذا بلا حياه سالها منها كل مواود الحياة الا ما يحملها تتحرك وكرانها حركة المشاول لاهو قادر على الحركة ولاهو واضى بالمكون .

كانت هذه الفترة من القرن الثامن الميلادى الى القرن السادس عشر الميلادى هى فترة الصراع بين الدماء الدربية والدماء السودانية . . . صراح بين العرب الذين اضطرتهم الظروف السياسية المجود السودان وبين أمل السودان المسيحيين والوثنيين . بين احلاق على لام السرب البدووبيين اولئك القدلاحين المقيمين على النيل ه . .

كانت ممركة طويقة بدأت يسقوط الدرلة الاءوية في الذرن الثاءن وهروب اتباعها الى حيث لا يوجد حاكم من الهولة النباسية . ثم مرة أخرى في القرن الماشر الميلادي حين مقطت دولة العباسين في مصر امام زحف دولة الفاطميين المتعصبة فاشيعة الغاضية على الدولة العباسية التي تنكرت لمبادى. الانفاق على استفاط السولة الاموية وأعادة حتى آل الببت إليهم ولكن بنيرا عمومتهم لم يروا في طاب الشيعة عابلامهم بتسليم السلطة اليهم ، بعد أن استحقوها بقوتهم وقوة مناصريهم والباعهم .

كارأينا أن الثقافة العربية والاسلامية بدأت حول حلفات الجوامع الكبيرة بالقاهرة وكانت هذه الندوات الصغيرة القي يتطارح فيها طلاب المعرفة والهلم أراءهم وبحبوداتهم هي بداية حركة القكر العربي الإسلامي وعاشت هذه النهضة بقرب الساطة كي تكسب حمايتها واعانتها إما الارباف والمدن البعيدة فلم يكن لها نصيب من هذا النقدير وهذه الرعاية قند قامت الجوامع الاسلامية حيث الكاثر عدد المسلمين وعات سلطتهم ولمكن تلك الجوامع الدعدة والتي يدرس بها خالباً خريج من طلبه قالك الحالةات الدراسية الذين وقدوا لحذا الفرض للإغام بأصول خالباً خريج من طابعة قلك الحالةات الدراسية الذين وقدوا الحياة الدين والفقه والجديث حتى يستطيعها أن يسيروا الحياة الدينية والقكر يقداخل الحوامع المنتشرة على المدن النبلية . . . .

وهذه اللجوامع لم تكن بأسبطاعها إن تاهب تفس الدور الذي كانت تاهبه جوامع الفسطاط ومدينة العسكن والفاهرة التي كانت تتلقى الرعاية والاعتمام من السلطات الحاكمة وساجة السلطات الحاكمة نفسها لمتبر من هذا النوع ولذنك كلما ابته حداما عن العاصمة الاسلامية في العسراق أو الفسطاط أو الاندلس أو المهدية قلت حركة العدلم والقدافة وكانت اهتمات أو الاندلس أو المهدية قلت حركة العدلم والقدافة وكانت اهتمات الناس إهتمات الخرى فحير إهتمات اهل المكتب والدين يستخلص في ذلك أن أولئك العرب الذين توحوا إلى السودان وكانوا يستوطنون جنوب همر ، حيث كانت أكبر معقل لقاتي الحكومة في الشال ، فقد كلل صعيد مصر ، حيث كانت أكبر معقل لقاتي الحكومة في الشال ، فقد كلل صعيد مصر ، حيث كانت أكبر معقل لقاتي الحكومة في الشال ، فقد كلل صعيد مصر ،

والنوبة في أكثر المناطق إضطراباً وتمرداً على السلطة . في الشيال وانتهار أي بادرة ضعف أو إنشغال جموش الدولة في حرب خارجية إلا وترقع إحدى ها تين المنطقتين ، الصعيد ، والنوبة عصا المتمرد والعصيان الامر الذي ربط علمك النوبة وصعيد عصر بالنورة ضد حكومة الشيال حتى قاد الاتفاق غير المقصود إلى احترام الهاربين من أهل الصعيد ولوائهم بالنوبة وبين سكان شمال السودان بما ساعد على هجرة العرب محواد النبل .

هؤلاء العرب الذين إضطرتهم الظروف السياسية والافتصادية إلى اللجوء إلى الأجوء إلى الأراضى الشاشعة شبه الخالية من السكان في الجنوب وخاصة في فصل الصيف ، لم يكن مؤلاء العرب من رجال العلم والفيكر والكن كانوا من رجال العصبية المذهبية الديفية ومنهم الآوائل من بني أمية ، ولم يسكن يمسر منهم العدد الهائل الذي وُثر كنيراً. ومنهم الاعداد العباسية الى جاءت لنملا الفسراغ الأموى وتنتقم لآل البيت حتى وجدت نفسها عده الجاعة موضع إضطهاد وكرامية من أهل انشيعة والله الدين قذفوا جؤلاء الافصار المباسيين إلى قيائل السودان .

أبته د هؤلاء الانصار الدباسيين عن مندطقه الاضطراء حاملين معهم حرارة الدعوة الاسلامية التي بررت على رجال الصحراء الذوبة . وفقدت الكثير من حاسبا ووجد أصحابها انفسهم في شبه حالة تشرد وضياع ببحثون دنأدض تأوجم وجاعة تتفاع معهم وظلوا يحافظون على شعائر دينهم وصلواتهم بين تلك القيافي والصحارى والوديان وانقطعت أخبار الدالم عنهم أو كادت تنقطع عنهم ليمد المسافة وتوغلهم في أراضي السودان عاما بعد عام وظهرت أجبال

جديدة منهم لم ترتبط بالحصومات اللديمة ولم تعاول أن تنتمي إلى اشبال بقدو. حبها للإرض الجديدة التي آوتهم والتي أعطتهم الإمان والحياه -

أحب المرب هذه الحياة البعيدة من المشاكل والحروب واستسلوا لحياتهم البدوية وبدأ ويمسحون الآواضي للى حرالهم يتعرفون على خير اتها وعلى سكانها وكابوا في خلال توغلهم داخل السودان بمرور السنين حدرين غير عبين للمراك حتى عرفوا أنفسهم كفيائل مسلة مسالمة للقبائل السردانية التي كانت الستوطى النيل وتعيش على لزراعة ...

كانت حياة الترحال هذه غير كاهية لندو العالم الاسلامية بجانب انتشار و تطور الثقافة العربية بينهم .. مل كانت هذه الرحلة داخل أراضى السودان من العوامل التي أفقدت أوائك الرواد الارائل وأحفادهم الكثير من دبنهم و بعدهم عن أرض المركة و ما إتهى اليه حال الدعوة في هصرهم حين فقدت حاسما الديني إلى الحاس إلى كرسي الحلابة والفدر والفنل و دخول عناصر كثيرة كان لها الاثر المستبير في بعد روح الفنتية و من امرات الحكم . . . بمرور السنين ظهور أجيال المحديدة من أحقاد هن لا الرحالة العسري في قياني السودان فقدت هذه الاجيال المحديدة عليه الإ أنهم أحنفظوا بكثير من خصائصهم العربية من نقاليد وأخلاق الشديدة عليه الإ أنهم أحنفظوا بكثير من خصائصهم العربية من نقاليد وأخلاق ملازمه لمنصرهم وبيئتهم و هذا ما تلاحظه حين ثم النفاهم والاحترام النام مين ألمي السودان وأمتراجم بهم حتى أصبحول عنصراً وحداً ذا تقاليد واحدة شائمة بين الجيم وعقاصت صفات كان السودان الأوائل كما تقيرت صفات العرب اللوائل ليظهر لها هذا المزيج السوداني من التقاليد السودانية القديمة والتقاليد والاخلاف العربية الذي المزيج السوداني من التقاليد السودانية القديمة والتقاليد والاختيات عديمة عاليا المربية والتقاليد السودانية القديمة والتقاليد البيئة والذاخ المزيج السوداني من التقاليد السودانية القديمة والتقاليد والاختيان المربية الذي صفعت منها وحاة الشرحال مواطنية القديمة والتقاليد والاختيان المربية الذي صفعت منها وحاة الشرحال مواطنية القديمة والتقاليد البيئة والمناخ .

كانت حركة الامتزاج هذه فيها شيء من اللين والمساومة ، بين عادات المجموعتين وأحلاق أهل السودان والعرب فلاشك كان هناك تنافر بين عادات المجموعتين إلا أن الامتزاج السلمي الذي تم على مر المعصور كان إمتحاناً لعادات لمجموعتين والمعاشرة فالعادات القديمة العربيعة لايمكن أن تزول في كل المجموعتين بمجرد التفاه والحب والمعاشرة فهنالك تقاليد قديمة عاشت على نهر النيل بصعب على هؤلاء العرب المسالمين المنف عمن الراغين في المعاشرة من بحو هذه لتقاليد حتى لو كانت تخالف تعاليم الذي أتوا به عليهم أن يتقبلوا مثل تلك التقاليد العربيقة القديمة ، ومن التقاليد الفوعونية القديمة ، ومن التقاليد الفوعونية الخاصة بالافراح والختان التي كان بتمسك بها أهل النيل فقد قبلت الأجيال المجديدة من العرب هذه التقاليد التي عاشت في النيل ورأوا في أعدات الأجيال المجديدة من العرب هذه التقاليد وإحترامهم لها إحترام المحصيةهم ، وقبلوا بدورهم العرب لمناهد وإخترامهم لها إحترام المحصيةهم ، وقبلوا بدورهم عادات وأخلاق العرب الق رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من عادات وأخلاق العرب القي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من عادات وأخلاق العرب القي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من عادات وأخلاق العرب القي رأو العرب يتمسكون بها ويقدسونها كجزء من عياتهم . .

وكان هذا الامتزاج وهذا التبعاور بداية انشر الاسلام والنقافة والحضارة العربية وسط السكان المسيحين أو الوثنين ، وجوب الاسلام بعدعلية النزاوج والامتزاج بين المجموعين معظم إنصار الممالك المسيحية التي كانت في علوة ودنقلة تنفث آخر إنفاسها وتعيش الكتيسة نفسها في حالة جذب وإنفسالكامل من الحركة المسيحية في العالم وفقدت كل علاقة بها ستى كان القرن التعامس العشر الميلادي وقد ثم خالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد النيل الوثنية العربقة وتقاليد العرب الذين فقدوا كثيراً من خصائصهم خلال محلية الرحلة الطويلة حتى يصلوا إلى النيل وإلى أرض البطانة والنيل الازرق وأرض الجزيرة وغرب السودان حتى ظهرت الشخصية الجديدة لمجتمع القرن الخامس عشر ووضح قيه السودان حتى ظهرت الشخصية الجديدة لمجتمع القرن الخامس عشر ووضح قيه شكل الزعامة القبلية وأصبح لها وزنها الاجتماعي بين الافراد وظهر المجتمع

القبلى الجديد بعد التكاثر وسيطرت المسلمين على معطم أراضى النيل والفرنج وغرب السودان مما مهد لقيام دولة العبد لاب والفونج فى سنار وأسلام دولة الفور فى غرب السودان وإنتصار الاسلام وظهور زعامته من رجال العشائر وزعاء القبائل ليحلوا مكان سلطة الدولة المسيحية فى الشمال وفى أرض الجزيرة عند سوية .

### السلطنة السنارية معد

بعد أن تم الامتراج بين العرب وسكان السودان وظهر المجتمع الجديد الذي جمع بين الخصائص العربية القديمة والخصائص النيلية القديمة وحل الاسلام على الديانة المسيحية بمد أن حمله هؤلاء العرب الرحل مئات السنين وفقد كثيراً من تماليمه وفقد العرب أنضهم الكثير من خصائصهم الآولي وابتعادهم على دولة الإسلام في الشيال وتوغلهم في هذه الفياني والوديان والانهار حتى تكاثر العدد وغزو أرض النيل والجويرة وظهر شكل المجتمع القبلي . . . وظهرت شخصية زعم القبلية والمتماحنات

و فرضت الشحصية الجديدة نفسها على الجنمع وبدأت تظهر وتضع معالمها الهارزة المميزة وتمارس كل حقوق زعيم القبيلة .
وخير مانشير اليه هنا هو كتاب الاستاذ شاطر البعبلى معالم سودان وادى

جاء القرن الخامس عشر وكانت ملامح المجتمع القبل قد برزت وظهرت زعامات قبلية كثيرة ذهب بعض المؤرخين بتسميتها ممالك .

النيل الذي ناقش فيه قيام السلطنة الستارية مناقشة مستفيضة بعد عرض الخلافات

الكثيرة بن المؤرخين في أصل قيام هذه المملكة .

ونجد في شمال السودان بعد سقرط دولة « المقرة المسيحية في الفرن الرابع عثر الميلادي من جراء هذا الشكل الجديد للنفوذ الجماعي في الشكل القبلي وظهرت في الشال مشيخة ملك ، ارقو ، على ارقو وجزيرة مقاصر والخناق

في الجوايرة والنوبة ثم تليها مشيخة البديرة من حلة تين إلى جبل دافر و تضم النخدة ودنظلا العجوز وجزيرة تنقس وايكر والدفار بزعامة ملك دنقلة العجوز ثم تانها المشيخة الشايقية وتهذم حنك وقوشايي ومروى والعمرى ثم تأبها مشيخة المناصير من الرحمة إلى نهر العطيرة ومن وصف بوكهارت فيرحلته في السودان أن هذه المنطقة قليلة السكان حتى في منطقة ملتقى نهير العطيرة ونهر النيل وتشمل كذلك هذه المنطقة مشيخة الرباطاب والميرقاب ثم بعد ذلك المشيخات القرية حيث كافة السكان أغزر هنا من النهال مالقرة هذه المشايخ واستلامها السلطة فيها بعد على المشايخ الاخرى وهي مشيخة العبدلات تجاورها الزعامة الدينية لبيت الجاذبيب بالدامل وشندي حيث هلك الجعليبه .

ترعم العبدلاب هذه المنطقة بواسطة زعيمهم عبد الله جماع وبسطوا عفوذهم على المشايخ الآخرى لبموة قبيلة العبدلاب حتى تمكنوا من توحيد منطقة تفوذهم مع منطقة نفوذ الفونج فيما بعد فقد امتد نفوذ الفرنج إلى أرض النيل الأزرق وشرق السودان .

وأهم ما نود أن نصيفه هذا إلى تاريخ هذه السلطنة وتلك الفترة كنافة السودان وزيادة الموارد الاقتصادية وانحاد الافراد في بجموعات باسم القبيلة خلف ذلك الصراع الذي عاشت فيه الجماعات التي عمرت السودان واستوطئته وذلك ما بين الفترة من المفرن الثالث عثر الميلاي والمنحامس عشرالميلادي وهي الفترة الثاريخية الكافية لمنطق ذلك النجمع وتلك الفرميات الصغيرة على ضفاف المخترة والرديان والمدين والمهم لل يجب أن تضع في أذها تنا طبيعة تلك المجموعات ومياها إلى الحروب والمشاكسة وخروج الاهراد والشاذين منها فلذين يحترفون مهنة السلب وقطع الطرق الإمر الذي يقرد إلى مصائب كميمة وفطاع الطريق مهماكان الجرم الذي ارتكيه كفرد اصبحت القبيلة مسئولة منه .

أن الاخلاق الفديمة التي جاءت مع العرب كانت تاتم القبيلة جمناية الفرد المنهم البها . . . وهذا حبب من الإسباب الرئيسية لحلق المشاحنات والحروب الداخليه بين المجموعات النبيلة الى خلقت البيئه الجديدة . . . . . ويجب أن لاتلسى النبائل الملك التي كانت تمكن جنرب أرض الجزيرة وماعرف عنها بحب القال وكأى مجموعات بدائية كانت الحرب رغم بدايتها الهروب منها أمر عمال . . فالتمرد على الحرب والفتال المر تفرضه طباعة البيشة والحيساة . . .

و إذا كان تاريخ السودان في العصور الوسطى ستدى. رائم حدث تاريخي وهر قيام السلطنة السنارير بين عبدالله جماع رئيس أكبر يحرعة في الشهال ربين عما له تنقس رئيس أكبر بحموعة في حوض "ديل الازرق ...

ويجب عليها أن تسأل بعض الاسئلة لماذا أنحد هؤلاء الزعما. هل كانوا في قوة متبادلة أغرتهم أطاعهم على حنظ توتهم والوحيدها البسط نقوذهم على كل المجموعات الاخرى التي كانت لانخضع لهم .....

أن هذا الإنحاد جاء بصداقات ومعاملات تجابة أبين أغني أو إدانج. وعات السردانية .. وعبدالله جاع رعيم للعبد لاب وعارة تنفس رعيم الفوتج الذين ظهرواكدجموعات قوبة في منطقة النيل الازرق وحسدود الحبشة فقد أنتهت علمكة علوه المسيحية رضربت بواسطة قبائل النيلك وأنتى حكمها وسلطنها وفندت البلاد السلطان والملك الذين يجب أن تدبن له كل هذه المجموعات كا وفندت البلاد السلطان والملك الذين يجب أن تدبن له كل هذه المجموعات كا أن داغله أنهت السلطة فيها فنغلب الرب عليها بعد الحروب التأديبية العديدة

التي كان يتمود فيهما ملوك مصر ثردع تمرد ماك دنقلة والنوبة المسيحية وذلك في عهد الملك بيعرس. وتدخل سلطات مصر في شئرن علىكة دنقلة وطرق التجاوة وغم استمراو مسيحية هذه المنطقة إلا أن الظروف الاقتصادية لدولة الماليك كانت تقرض عليهم الاستمرار في أخضاع شيال السودان أدفع الجزية والضرائب في حديث أستطاعتهم أن يفرضوا سلطاتهم على هددًا الاقليم وتعيين حاكم هسلم عليه ...

أن الجزية المدنوية والصرائب التي كانت تصل إلى السلطان كانت أقوى من حوافر الماليك الاسلامية ... فلو فرضوا الاسلام على شبال السودان لقلة المحرية والعدمت ولذلك حافظرا على نصرا أية هذا المجزء أكبر قدر مكن ليستفيدوا من جزية المسيحية التي كانوا ينقاضونها.

كانت الساطنة السنارية هي يداية جديدة لحياة السودان الاسلام وكانت أملا لتوحيد ثاك القيائل والنهوض بالسودان والاسلام إلا أن الظــــروف العالمية كانت لانسمع لهذه الدولة أو اذبرها بشيء أكثر من قيام هذه الدولة وأنحصارها في منطانها وعافظتها على أستمرار النجارة في المقام الاولى و

فاذا كانت تستطيع أن الفعل الساطة السنارية ١٥٠٤ م الربخ أنشاءها ومساطيل المعلمكة العثانية وتمديد الشلك إلى كل البلدان حتى هست عصر عام ١٥١٧ م وبذلك سكنت حركة الحياة في البلاد العربية الاسلاميسة حتى نهاية القرن الناءن عشر الميلادي .. كان تدخل المباطنة العثمانية في البلاد الاسلامية وشل حركتها من الاسباب الرئيسية لركود مملكة سنار وخاصة الحياة الثقافية عامه



#### اصورة أحي

لد أه مصر عام ل صدده وإلسار الأدرس له له مس المعارا إستطاعت أن تمناق أدوات لرحى الذه

الصورة السفل العرب مدأل السواطوا السواطية وحصر المواجرة العسية مصادمة القروان السوادات والمكايات الصورة لمرب صحراء بويضة ا





أحد قرى الفلك حيث استفاده عيرات العليمة و ما عام حالا من الأحبار والطان ، اليناسب عالم مخقة .



سطر الدل المعنى استراج موسى وحث صبيع حائبه المستميم! ستقادوا من علم الجهولان أشعارات الله مرقم ا



رعم انتصار الاستعمار على الصوف إلا أنه لم يستطيع أل بفرق وحدة الصوفي الصوفي الصوفي الصوفي الصوفية الصوفية المسوده تبين كان دار قرز عارفاً مدينه أم درمان عام ١٩٠٤

فى البلاد الإسلامية وشل حركة التقدم للعلوم الاسلامية التي كانت انتمرك و في البلاد الإسلامية التي كانت انتمرك و ينداد وحلب والقاعرة والاندلس وسنعود إلى ذلك حين مناقصة الحياة التقافية في عصر السلطنة السنارية ..

والان رغم أخلاف كل المؤرخين في محذيد زمن تعالف العبدلات والفرقج بين يروس فكأبو وكانب الشونة وتريمو ونعرم شفير ومخطوطة واضيف الله إلا أتنا سنمتمد على ماجاء في مخطوطه ودضيف الله اليه وشروحها .

فقد جاء في الخطوطة تأكيد لهذا الاختلاف وهوأن يعض الروايات تروى بداية ملكهم عام ١٩٠٠ ه وأخرى تروى ١٩٠ ه وهذا الاختلاف يشير إلى إلى أن حكومة النوفح قد فاست قبل عشرون عاما قبل أن تتخدم أيخه العبد لاب وعليه يمكن أن تعتد أن عام ١٩٠ ه بداية تدوين سلطة الفو نيج التي كانت أقوى الآمر الذي يؤكد اربقيتها التاريخية على العبد لاب العشرين عاما وتم الاسحاد في مام ١٩٠ ه ١٥٠٤ م

. . . . . . . .

# عمارة ذو نقس : ( . و م - ۱۹۶ )

زعم الجاعات التي سكنت حرض النبل الازرق والتي شاركت العبد الاب جزء من أرض الجزيرة وأمد ت بمنوذها على النبل الازرق وروافده وشياله .. ترجح أنه أستلم زعامة هذه المجموعات عام ١٩٥٠ م تغلب بحرعة التي عرقت قما بعد إسم الفرنج أو الفترة التي عمره عصر الوعامات القبيسلة والقارة التي تشكل فيها شكل المجنم شكله الجديد بعد سقوط الدرملات القديمة بحسب وناسته لحذه القبائل كان أغنى بحوعته وكان من المهتمين بالتجارة والفراقل النجارية الام الذي مهد له ولمبد الله جاع الاكتفاء والنقام على إحداع البسوعات الاخرى و تتكون الحلف السناري.

ئم فى عام مهره ه كتابة رثيقة الحلف بين عبدالله جاع وبين عمارة دونقس. الله بني مدينة ستار :

وقبل قيام مدينة سنار وأنتقال المدينة والحضارةالها ظهرت مدينة قبلها وهي مدينة اليجي على الشطاء النهالي للنيار الأررق خطها الشريخ حجازي

وحتى ذاك الحين لم تكن تعرف تلك المتلفة شيئا من مظامر المدتية والطوم فقد جاء أن الرجل يظلق المرأة ويتزوجها غيره في تهارها بدرن عدة . . وهذا كان يجدك بين الاعراب الذين أيتعدوا عن الإسلام وتعالميمه وخالطوا فسام السودان باداتهم الفرهونية القديمة التي لم يستطيعوا حتى الان الحلاص منها ... ويجب هلينا أن تقف عند هذه النقطة حتى تستطيع أن تنطلع وتدابع حركة التطور التي أحدثتها السادنة السنارية .. سلطة تجارية قامت من أجل المحادظة على تجارة القوافل الني تهم زعيم الدونج وزعيم العهد الآب ، بين قبائل رعوية متنقلة شرسة قولى عبد الله جماع إختماع قبائل الجمنيين والجاذيب والميرفاب والرباطات قبائل الجمنيين والجاذيب والميرفاب والرباطات والمياطات المنطي شرق النبل الأزرق ووديانه والمعتارف والرطانة . .

فقد كانت تلك المجموعات صغيرة متناقرة قليلة الإمكانيات , إذا وأينا أغنى منطقة وهى منطقة ثهر النيل الاورق افتسمتها قبيلة العبد لاب حتى حدود أوض المجمليين شمال قرى عاصمة العبد لآب ثم الجزء الشرق من النيل الاورق بار منية لحقصية ومراعيه الامر الذي يسهل لاي يجوزعة تقطن هذه المتطقة أن تعيش في رعد وبسر إلى كان من احية المحسولات الوراعية أو المرهى لماشيتها التي كافت عماد حياتها .

مكذا بدأ الحاف السناري لخنق مجتسع مستقر وبناءالمدن خلق ادار اج يدة بين أفراد لم يتمردوا مثل هذا المستراية وبجب أرتقب عندهاه الاقطة إيصد إن أردنا أن تابع النظرو الحضاري لهذا المجارعات ارعوبة التي لم تعرف الادارة والنظام وما بطلب هذه الدرلة من مؤهلات وكوادر الإدارة شئون الدرلة الجدورة التي المتعادة والمائة أمارة القيام الشهالي من المملكة و

وقد سأعد الركبيب الاجتماعي القبلي ونظام إدارته هذه المداك على الاستمرار

فى أدارة مذه المملكة الشاسمة .. فقد كانت القبائل منظمة بطبيعتها برأ. يا زعيم قبيلة هو الغالب أغنى مجموعته إن كان يحصل ضرائب مباشرة منهم أو غير مباشرة فى شكل غرامات وخلافه .

هذا النظام الإدارى القبل الذي كان يدير الجموعات كفل الدولة الجديدة مشقة البحث عن كوادر جديدة القبام بالنظام والادارة فتولى كان عيم أدارة محوعته مع خصوصه للبحث من العبد لاب بقرى مع أستقلاله الداخلي في إدارة شتون القيمه.

# ظهور زعامات دينية حديدة دنيع لاتحاد رجال المال .

وغم الآختلاف بين كل المصادر التاريخية والوناتق القديمة بداية هذا الحالف لا أن هناك حقيقة اثبتها المراجع أنه حتى تهاية القرن الحامس عشر المبلادى لم يستقر الأسلام والثقابة الدربية في السودان وكان تهاية القرن الخامس عشر هو بداية ظهرر شخصيات ديلية .

وقال التعرض لهده الشخصيات الجديدة التي أثرت في الفيكر السوراني وماولا الآقراد بلي غرست قواعد المجتمع الجديد منسذ القرن الناك و لرابع الهجرى منها مدرسة حسن البحرى وإبراهيم بن ادهم ومدرسة رأبعة العدرية المك الشخصيات الوائدة إلى السادان بنقييم جديد للانسان ومقدراته وملكاته ومدكات بذور العرفية والمكراهات رالحوارق وأوجد توع من الشخصية الجديدة الني بدأت تراحم الدحه يات القديمة الني الوائد زعامة المجتمعات والرحال ما

كانت الزعامة قبل ظهور هذا التخصيات الجديدة اللافراد الاقوياء أصحاب الامكانيات وأبناء الفهلة الكبيرة وأصحاب النسب والحسب فظهرت هذه الشخصيات لتتخلق نوعاً جديداً من الافراد انجيوبين ليسد أغنياء والامن رجال كبار القبائل أو من الفرسان الذين بهزمون العشرات أرمن الكرماء.

طرحت هذه الشخصيات الوافء منهوما جديداً للرجل الكامل حسبوجه نظرهم الى قبلها المجتمع - الانسان الدي يأتى بالخوارق ، الانسان الذي يستطبع أن يكشف الغيب وأن يشفى وأن يؤذى وله من الامكانيات غير الطبيعية ما يذهل المقل الانساني عن مصدر هذه القوة وهذه الامكانيات .

أن القرن السادس عشر بالنسبة السردان هو بداية نحول كيير في النفيكير والسلوك والقيم وفي إرساء تعاليم والنقافة العربية التي لم تنشأ حتى ذلك الوقت أما بالنسبة للعالم الاسلامي فكان ايذا با بتحول كبير بعد أن أمندت بد الدولة العثبانية إلى البلاد العربية وبعد أن ظهرت الخلافات المذهبية بين المسلمين الأمر الذي قاد لظهور مذهب جديد هو مذهب الصوفية الدين وأوا الاخير في هذا العالم ونا ثروا على يبدوا بسلوك الرهبان في البهاءة و فانقطع نعو من الصوفيين الأوائل العبادة وعدم التفكير في أمور الدنيا بلفتج قلبه لعبادة ربه ورسوله وعام في حب خالقه ورسوله ورمام في حب خالقه ورسوله درجة اعته عن كل مستوليات الحياء ومشاكلها والبحابصوه وعقله وبصيرته العالم الأخر وفعل مايشيه ماية له الرهبان المسيحيين في إنقطاعهم ...

وكانت هتا لك منطقتين ظهر ايه باهذا الانجاء الجديد في العيادة بغداد حيث

تكب الاسلام يضياع وحدة درنه وإعراف الخلماءالمسلمين عمالدالم الاسلامية في المفرب حيث أمند المذهب الشيمي الذي أخذ أصحاب في سلوك الوسول صلى الله عليه وسلم وخلماءهم وتفانيهم المنظم النظير لمخالفتهم مثلا أعلى لهم المتدى الشيمة بذلك المسلك السامي للرسول في العبادة و نسوا أن الرسول لم مسروليات العياة ولم يتطلب من الناس أن يجلوا العبادة تلهبهم عن مسروليات المهاة وكسب العيش .

وأول ماجاء للسودان حاملا هذه البقرة هو اشيخ الج الدين البهاري البغدادي وانقل هنا تعريفه حسب ماجاء بمخطوط ودحنيمة صبف ( هو تاج ألدين البهاري البغدادي البغدادي أسمه محد والبهاري اعته مأخوذ من قولهم قر باهراي مضيء أسمى بذاك الضباء وجهه ريحانة من أخباره هو والشبخ الامام القطب الربائي والنوت الحدائي خليفة الشبخ عبد الفادر الجيلائي مولده ببقداد حج الى بيت الله الحرام وقدم بلاد المسردان باذن من وسول الله صليات عليه وسلم والشبخ عبد الماليل أبو الحاج سعيد جدناس بالمهدى () وقدومه أرل لنصف الثاني .

-----

<sup>(</sup>١) العيدى بلدة بناهاطيء الآيمن للنيلالازرق شرق مدينة الكاملين

#### تطور الثقافة العربية في عهد السنطنه السناريه:

أتاحت الظروف العالمية لسلطنة سنار أن تتقدم وتحتض الثقافة العربية كم خلفت من حولها مناخاً جافاً من النهضة والتقدم .

قامت السلطة. قالسنارية والأميراطورية الاسلامية قد تقسمت إلى . . دويلات صغيرة أهلكهنها الحلافات والحروبات حتى أسدت لهما يدالاخطبوط الممثاني لتشل حركة تقدمها وبذلك فرضت حياة راكدة في البلدان العربية المحيطة بالسودان والتي تصاركه في الاسلام كا أتاحت للسودان القرض أن يتبنى النهضة العلمية التي كانت سائدة في البلدان العربية وتقديم كافة المساعدات والامكانيات المادية التي كانت نفرى العاماء بالنزوخ العراصم ومجاورة المساوك . .

وقد كان تخلف السودان الثقاني والاسلامي عن البلدان العربية لايتبيع له الفرصة لمثل هذا الدور الخطير ... فلو كان السودان متقدما مثل بقية الدول الاسلامية الاسلامية لاحمض علماء الدول الاسلامية وتبنى تطور الثقافة الديبية والاسلامية ولكن ظروف تعاور السودان الاسلامي والدربي لم الواكب الطور بقية البلاد الاسلامية والعربية والعربية . . . . .

وفى القرن الذى بدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العربية فى الدبول والمضياع غارت دولة السودان العربية الاسلامية فقيرة من كل الامكانيات بعيدة كل البمد عن تطور الحياة فى البلاد العربية ولذا لم يستطيع أن يستفيد

السودان من خيرات المذكر بن العرب باناحة الظروف الملائمة للعمل العلمي،على على الوجه المطلوب . . . .

ورغم ذلك كان المودان متقدًا هاماً لبعض الفاضيين والمتردين والحالمين من العاماء والمخلصين أيضا .

قامت السلطنة السنارية وخافت الملكة الاسلامية الأولى في السودان. فكل زعم من المجموعتين الذين خلقوا الصالب السناري هبد الله جماع وعمارة دو نفس مسلم مجتعظ بشجرة نسب عربية بما أتاح هذا النسب الانتماش نطور الفيكره الاسلامية والنقافة العربية .. وند كان هذا المه وسيلتين فذا الانتماش مواسم المحج وإنتشار الفيكرة بين الناس وحماية الدولة لفوافل المجاج واشتراك أمراء سنار والعبد لأب في حفظ سلامه قوافل المجاج ، دفع الكثير بن لزارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء المربطنة ... وهن طريق المح كانت تنقيح مداوك المحجاج لمفهوم الاسلام .. وقد لعيت هذه المواسم دورا كبيراً في دعوة بعض العلماء لزوارة السودان وتقديم المساعدات العلمية ونشر النعالم في دعوة بعض العلماء لزوارة السودان وتقديم المساعدات العلمية ونشر النعالم الاسلامية . . وقد كان تاج الدين البياري (البغدادي) أول من في هذه المدهوة وأول من أشتهر من العلماء الذين أنوا من المحج مباشرة مع قوافل المحج السودائية .

وإذا أردنا أن تؤوخ للثقافة المربية والاسلامية بالفهوم العلمى الحديث وبما كان سائداً في البلاد الاسلامية فستؤرخ له بدخول تاج الدين البيادي أرائل المقون السادس عشر أما قبل ذلك فلم يعرف السودان من الثفافة العربية والاسلامية إلا النيء البسير من الذين مبقر تاج الدين بأعوام بسيطة في أدعال

القراءة العربية والته ليم الاسلامية ونشر القرآن والصوفية حسب ماجا. اليثا في الخطوطات

وقدكان تعطش الناس للتعاليم الاسلامية وتعلم القراءة وحفظ القرآن من العوامل الن ساعدت لتشر هذه النقافة العربية والاسلامية في وقت وجيز في السودان على يد تاج الدين اليهاري وراجل القصير وأولاد جالر.

وقد مبن تاج الدين البهارى بعض العلماء المصرين والمغارية إلى السودان برمن يسير إلا إن اللاميذ علج الدين البهارى هم الذين قامت عليهم النهضة التقدافية والمصوفية فى علمكة سنار مقد سبق تاج الدين البهارى الشيخ البراهيم المبولادى ابن جابر إلى دار الشابقية حيث درس فيها خايلا والرسالة بعد أن زار عصر وعلم فى الازهر شم ذهب إلى سنار كبقية علما دلك العصر نجاورة المنوكو المواصم الاسلامية حيث جعل له مدرسة كاررقة الارهر الشريف يدرس فيها ويلتي فيها عاضراته فى شتى العلوم الاسلامية .

وقد قامت على يد أولاد جابر يأرض الشابقية مندالقرن السادس عشر أول مدرسة لتدريس القرآن وعلومه بالسودان ، وقد سبتت أرض الشابقيمة بقية الاقالم السودانية في هذه المعرفة ولذلك لقرب أرض الشابقية من طريق القرافيل التجاوية الناهبة إلى مصر والارهر . . وغم أن الازهر في عصر الحكم المثانى لم يكن كاكان في عهد الماطمين والماليك إلا أن المسادين وساحة الحكم المثانى لم يكن كاكان في عهد الماطمين والماليك إلا أن المسادين وساحة دونهم كانت تفرض عليهم أطعام طلاب العلم وتوفير سبل الحياة . . .

وقء أهتم بعض الميسورين ببيوت الله ورعايتها من أموالهم الخاصة الامر

الذى حفظ للازهر مواصله رسالته رغم كل الطروف العصيبة ووقف الاعامة الماعة الماعة عنه .

وقد خصصنا فصلا بناريخ الآزهر والجوامع التي سبقته في مصر للعطي صوره عن حياة العلم في عهد الدولة الآمرية والمباسية والفاطمية والماليك وأمكانية إستماده السودان من دراسته التي يأتى في المرتبة الآولي شان الميش للطالب فيه وقد ساعد الحبح عن طريق مصر في سفر كثبر من طلاب العلم إلى مصر لقيموا بالآرهر حتى قيام قوافل الحج ثم يقامهم بمكه لجاورة المصطنى عليه السلام ثم العودة عن طريق مصر وعلى سبيل المنال العلامة التكبير عبار بن عبيد الحابيط المقية والثقلية والعقلية وعلم الدقية والثقلية والعقلية وعلم الدو الاصول والمعلق والتسوف وكان ذلك في عام ١٠٧٧ ه مده

وقد مدحه المبيده الفقيه على ولد الشافعي بقصيدة قال فيها عر

یاطلبین لمکل فن تبتغرا
قد حل بهسما امام فاضل
ورع تنی صایر متواضع
اه الملوم تأهلت طوع المتا
ق کل فن تطلبون توونه
فقه وتنسیر الحدیث ومنطق
فقه ونحو والبیمان وهرفه
علم التصوف طال فیه یافی
وگأن مجلسه السمی ازهر

شدوا الرحال وترخوا سنارا زبر النوافل هائى المقدار وجل عليه حكتيمة ووقار من غير إشكال ولا إتمسار يبدى المزيد كزاخر الأبحار وبديع علم والممانى يدار علم الكلام يه جلا لنبار وقتا به السادة الابرار على المدارس في كلا الامصار

وهذه القصيدة تكشف لنا علم العلامة عمارة بن عبد الحفيظ الخطيب ولاشك أنه قد كان خير علماء سناركا كشف لنا عن حالة الشعر العربي في القرن السابع عشر الميلادي .

وقد كان يتكسب كفيره من هداية الطلبة والاصدقاء وزعماء القبائل المحبين لرجل الدين والعلم . اما ملوك سناو فلم تسمع عنهم أنهم تبنوا هؤلاء العلماء كماكان سأثرا في يفداد وحاميه والقاهرة والاندلسوان كانت هنالك بعض الهبات والحدايا فقد كانت لظروف خاصة والكنهم كسياسة عامة لم يسلكوا سلوك رؤساء الحكومات الاسلامية في البادان العربية . . .

اما الشيخ تاج الدين البهارى الذى حضر فى بداية القرن السادس عشر الميلادى لم يسكن ستار بل أقام فى الجزيرة فى ضيافة داود عد الجليل الذى دعاء لزياره المسودان وتعليم أهايا تعاليم الآسلام بعد أن قابله فى أرض مكه وتزوج من أهالى العك بالهلالية وتخرج على يدبه علماء من علماء السودانيين الاوائل ورجال الصوفية منهم الشيخ محد الهميم الذى جعله الشيخ تاج الدين البهارى خليفته بعده وطلب من الناس مبايعته - ومن أخباره وتسميته بالهميم . . . ان ورجة شيخه طلبت منه دولة كسرة فظلب من محد أن يحضر لها دوكة فدهب واحضر الدوكة على رأسه وعنده حضوره وجد شيخه قد غادر ارجى إلى سنار والدوكة على رأسه وعندها وصل سنار سأل عنه فهرف أنه رجل إلى قربته قلحقه في رأسه وعندها وصل سنار سأل عنه فهرف أنه رجل إلى قربته قلحقه في الفرية وهد مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندها علم شيخه بقصته قال له هذه همة تصلح بهسدا دين الله عز وجل فوقع مفشيا علم شيخه بقصته قال له هذه همة تصلح بهسدا دين الله عز وجل فوقع مفشيا علم شيخه بقصته قال له هذه همة تصلح بهسدا دين الله عز وجل فوقع مفشيا

وكذلك حجارى بن معين بانى أربحى ومسجدها وشاع الدين ولد النويم جد الشكرية والشيخ عجيب الكبير . .

كما سلك أربعين رجلا منهم العقية حدد النجيني صاحب مسجد اسلالج والفقية رحمه عدد الجلاويين خنتم أثنان ولد عبد الصادق وبان النقاكما سافر إلى تقلى وسلك فيها عبد الله الحال جد الشيخ تحسد ولد الترابي مع جماعته . . . وقد حمل حؤلا عن بعده رسالة الصوفية وبناء المساجد واشعال نار القرآن والدراسات . .

وأذا أردنا أن تحصر مراكز النعليم في السودان في عصر سلطنة سنار قسنجه ها حيث طاب المقام لرجال العام والصوفية ، . فقد جذبت أرض وناعة وأديجي والجزيرة الكثير من العلماء ورجال الصوفية المكرم رجالها وحسن ضيافتهم وكرمهم ثم مدينة سنارو الحلفاية وسندى وبرير وأرض الشايفية وحاصة توري وتفلس وتوتي. . . .

يعد نجاح الحلف الستارى ومع بداية القون السادس عشر واستنباب الآمن واستمرار القرافل التجاوية مع مصر والحجاز انتفشت الحركة النجارية وكثر عدد المسافرين السودان طلبا وكثر عدد المسافرين السودان طلبا الرق والثروة وكثر عدد طلاب المام فأروقة الازهر والمجاورين بمكة وتزودوا بالمام والعلوم الاسلامية وو موانتشر خبر قيام السلطنة السناوية بواسطة

القوافل التجارية في مصر والحجاز وانفتح الباب الواربين من ظام مجتمعاتهم وشفاف الدجارية في مصر والحجاز وانفتح الباب الواربين من ظام مجتمعاتهم وشفاف المودان المجاج السودان المحاج المودان المحاج أهله تعالم الاسلام واقراءة والكتابة وحفظ القرآن .

ويتباية القرن السادس عشركانت العلوم الاسلامية والثقافة العربية قد انتشرت في وبوع السودان والمدن النجارية ومحلول القرن السابع عشرالميلادى كانت الصوفية قد تركزت في القرى والمدن وشفلت الناس وماصاحب وجالها من كرامات وورع وصلاح جذب البيا الناس دون رجال العام حي التم مركز رجال الصوفية أعلى من رجال العلم والدين .

وأذا حارلنا أن نقتهم النشاط العلمي والديني خلال القرن السادس عشر والسابع عشر والنامن عشر قسنجد دراسة القرآن وسفظه كانت تحثل المركز الإول وكان حفظ القرآن امل الغالبية من طلاب العلم الها مازاد عن ذلك من علوم فكانت تقليه ظروق الطالب والشيخ . . . فانشيوخ الذين قاموا بتدريس القرآن والخايل والسيرة واللغة العرببة كانوا يقومون بتدريس هذه العلوم قلم محتص شبخ أو عالم بتدريس مادة منفردة بلقصر بعضهم على تدريس القرآن وعلوم الدين و إد اليمض تدريس اللغة العربية . من فقسمه وتحو وعروض . . . . من فقسمه وتحو

ود كانت لكر شيخ خلونه (الكناتيب) الخاصة به بحضر إليه الثلامية من القرى المجاورة للادلم البعيدة حسب سمته وتراثه ويركه وسلاحه واستعداده لقبول الطلاب وضيامته لهم وكل ما كان استعداد الشيخ لنعليم الطلاب دون ادهاتهم بالالترامات المادية كل كثر طلابه . . . وتداختات علماء السودان عن بقية علماء البلاد الدربية الأمر الذي جعل نشاطهم لا يصل إلى تلك النهضة المربية . . فقد كان علماء الدين واللغة بجشمعون جيما في الجوامع الكبيرة كل فه زاريته بدرس النفسير وآخر السيرة وآخر علوم النف المعامة والادباء الامر الذي وآخر علوم النف المداء والادباء الامر الذي وقع من مستوى تلك التدوات والمناظرات التي كانت تبحرى في جامع بغداد وقع من مستوى تلك التدوات والمناظرات التي كانت تبحرى في جامع بغداد أو الفسطاط والازهر أو حلب حتى خلقت تنك النبضة الفكرية الاسلامية العربية لاتساع صدرها فمذا التنافس والتخصص واشتراك العاماء مع بعضهم و المناشات واجتماعهم تعت سقف واحد عا أتاح أيضا الطالب أن يستقى العلم على يد أكثر من معلم - رغم إستعداد البعض التدريس في كافة العلوم

ومن رجال الصوقبة الكيار عمد أبراهيم الهم ، ولم يكن عالماً إذ اضطر القاضى وشين ( قاضى العداله ) أن يفسخ زواجه لانة تزوج أكثر من أوبعة و بعع بين الاخوات ثم الشيخ خوجلى بن عبد الرحمن أبو الجلا وكان أكثر وجل العموقية صلاماً وظهرت له كرامات كثيرة ودانت له الملوك وعامة الناس ومن سبقه في درجة الصلاح والصوقية الشيخ أهريس من محمد الاربب المولود عام ( ١٦٥٠ م ) وعاش مائة وسيعة وأربون عاماً مدفرة القرب من الحلقاية وكذلك بانقا الضرير أحد

الذين سلكم الشيخ قاج الدين البرادى الذي ولاة تربية أيناء حين توقى أعطاء أسراد الصوقية . . . . ومن رجال الصوفيدة الذين علت سمعتهم وظهرت كراءانهم ، الشيخ دفع الله بن الشيخ تحد. أبو إدريس ، تبتاء الشيخ أدريس بن الأرباب حفظ القرآن وأشتغل بالمقه ثم قرأ مختصر الحليل على الشيخ إبراهيم الفرطي . . . .

وإذا أردنا أن تحص مراكر التجمع الثقافي والعلمي في السودان داخل أراضي السلطنة السنارية، فسجه على النيل الأزرق حوالي تلانه أو أريمـــة مناطق تجمع على طول النيل الازرق أحد هذه المناطق عاضع لنفرذ السهدلاب والثلاثة تمت نفوذ السلطنة السنارية ، وأول هذه المناطق هي التي كونها الصيخ محمود وأجل القصير العركي في نهايه النصف الأنول من القرن السادس عشر ، على النبل الا يض و أرض الحسانية ، بحلة الهوى . وسنذكر الريخه في حديثنا عن تاريخ كل متعلقه . وهذه المنطقة قريبة من منطقة نفوذ أرى عاصمة العبدلاب اما المنطقة النائية فين المنطقة الذي عرها الشيخ الج الدين البهاري حين جاء إلى السودان مع دارد بن عبد الجليل أبو الحاج سعيد جد ناس العيدى في ولاية الشيخ عجيب وسكن مع داود في وادى شمر في أول الآمر إلا إنه تنتل بنشر علمه في ربوع السودان ، ووادى شعير ، حلة فرب الحصاحيكا في أرض الجزيرة والماطقة الثالثة هي منطقة أربحي مدينة الشيخ حجازي بن معين الذي خطها وكان غنيا وتنلمذ على الشيح تاج الدين البهارى وأديجي في متطقة وقاعة بالقرب منها جهة الشرقة والرابعة هي مديته سنار عاصمة الفواسع فقسمد تشامذ علماءها على أأشيخ القصير وكأج الدين اليهارى وتوسمت قيها حلقات العلم ومن علماءها الكيار الدالم عمار بن عبد الحقيظ الخطيب هدا فيها بخص منطقة النيل الآزرق ٠٠٠٠

وكذاك توسع نشاط الأفراد شمال النيل الآلارق وتعمرت الحافاية قرب قرى وشندى وبرير بلاد الشايقية والمناقلة وارتى واستقر فى كل منطقة من هذه المناطق العلماء والشيوخ من الصوفية الذى ملات أخبارهم البلاد وصار الوصول إليهم منية كل قرد .

بدأت حركة البحث هذه بعد قيام الساهلة السنارية في النصف الا ول من النرن السادس عشر ، بعد النمن السنادس عشر ، بعد أن المنتب الاءن السلطة السنارية . وشبوخ قرى من المبدلاب ، بعد أن استنب الاءن السلطة السنارية . وشبوخ قرى من المبدلاب ، بعد أن استنب الاءن واستقرت الا حوال لهذه السلطنية الجديدة ، بدأ النياس المستب الاءن واستقرت الا حواليم فكلفات السلطنية الناس الا مان باشتراكها يظالبون بالنوسع في تعالم دينهم فكلفات السلطنية الناس الا مان باشتراكها في القوافل التجارية الصر واطمأن الناس عني حياتهم من مخاطر قطاع الطرق . مده و تولدت في المناس الحاجمة للإنام بتعالم دينهم ، نا وصلوا الميه من جهل به ، وقامت قوافل الحج عن طويق القوافل التجارية الذاهبة إلى مصر شم تستقر في مصر ونذهب مع القرافل المصرية إلى الحجاز و تؤدى الفريضة .

وقد كان لبداية عدّه الحركة التجارية أثرها الكبير في تشجيع طلاب العلم ولحضور الكثيرين من العلماء العرب للسودان وأولى من عادت هذه المعنّات وأخذت تسطا من العلم بالازهر والحمداز عو الشيخ محمود راجل المقصير العركي الذي أسس مدرسته جنوب الخرطوم.

# مُطَنَّةُ النَّمَامِ الأولى بأرضَ الجَزيرة :

نستطبح أن تؤرخ لبداية الحركة العلمية والثقالية العربية والاسلام حسم.

ما جاء في الخطوطات والمراجع وأفضالها مخطوطة وصيف الله إن الحيداة العلمية بدأها الشرخ محمود العركي راجل القصير ، الذي وقد بالنهيل الابيض وسافر إلى مصر طالبا الدلم والمعرفة وكان ذلك في نهداية النصف الاول القرن السادس عشر الميلادي.

ودمب الشيخ محمود العركى إلى مصر وهي مازالت متقظ بشماع المعرفة السابقة ولم ممتد لها يد الاتراك لتوقف تطور العلم والمعرفة وتقاطع الاعانات والمرعاية الى كان بتلقاها الجامع الازهر وجامع الفسطاط والجوامع الاخرى التي كانت بمثابة الجامعة الاسلامية وتمثل منهج التعلم والبحث والفكر في ذلك العصر خلال حكم القاطسيين والماليك البحرية والماليك الشراكسة في الفرن العاشر الميلادي إلى بداية القرن السادس عشر الميلادي حيث بدأ الحكم الركي المعرف عام ( ١٧٩٧ م )

أستفاد طابة السردان من الآزهر رغم ظروف الكبت التي عاشتها مصر خلاله الحكم التركى وتدهور حال التدريس وأختفاء بعضالدلوم العقاية من الازهر كالرياضيات والفلسفة .

وأتحصرت الدراسات نقظ في علوم اللغة العربية برالترحيد والعقه والنفسير ويعرى أستمرار هذا النشاط إلى بحمرعة من المفكرين والمعلما العرب أصرارهم على مواصلة الرسالة على بجهردهم الخاص وقد كان لسمعتهم الاديسة والعلمية أثر كبير في رحلة الطلاب والعلماء إليهم من جميسم البادان العربيسة والفارسية والفركية ، ومن هؤلام العلماء الذين عاصروا الساطنة السنادية أي في يداية الفرن السادس عشر إلى الفرن الثامن عشر ، وتنظمة عليهم معظم علماء السودان

واستفادوا من مؤلفاتهم وأخبارهم العلمية ، حيث كانت الهراسة تدورني أروقة الآزهر على قرار الدراسة في أكاديمية أعلاطون رجماعته ، إذا كانت الدروس عبارة عن مناظرة يشترك أيها الإساتذة والطلاب وقد خصص لمكل أستاذ مكان معين بلني فيه دروسه في شتى العلوم كالبيان والنحو والتفسير والققه وقد كانت هذه الحلقات الحرة وانظام الندريب فيها فنسع أذهان الطلاب لعالم رحب من النفكير مما ساعد ملى التأليف والكتابة وغم قبلة الصلوم العقلية التي كانت تدوس .

ومن الاسائد المائدين واظهوا على وسالة الازهر العلمية رغم فلة الامكانيات المسائدينية وخوف الدولة التركية من فناط الازهر ومحاولتها النقليل من نشاط دون الاستحكام به متى تجحت في كسب بعض شيوخه وجعله تابعاً الامبراطورية التركيه ، وشارك في التدريس به نور الدين على البحيري المنسوقي عام ( 33 و هم 1047 م ) والملاحمة شهاب الدين أبي . . عبد الحتى الستباطي المنسوى ( عام 00 م 104 م ) وعبد الرحمن المناوي المتوفى ( عام 00 ه ه ) وعبد الرحمن المناوي المتوفى ( عام 00 ه ه ) وشمس الدين أبو عبد الله العلقمي والأمام شمس الدين أبو عبد الله العلقمي عام ( 104 م 104 م ) والأمام الصفوى المقدس الدافهي المتوفى حرالي عام 1041 م

وقد ضم الفرن السابع عشر الميلادى العديد من العاماء بالازهر وبحج اليه الكثير من العلماء من المغرب وشيال الجربرة العربية ومن علماء القرق السابع عشر الميدلادى كشمس الدين العتانى وعيد البساقى بن يوسف الارقانى المسالكي والعلامة شاعين بن منصور عامر الارمنارى المنوني عام (١٦٩٠م) وكان يلقى

عاصراته بالازهر في شي العلوم والفتون والشيخ محمد الاخرس المالكي شيخ الجامع الازهر في شي العلوم والفتون والشيخ حس بن على بن محمد الجبران والد الجبر في المؤرخ المربي الكبير وقد الوفي عام ٢٠٠٩ م وقد كان بارعا في العلوم المقدسية وقد زار الازهر هذا الفرن العلامة شهاب الدين المقرى في عام ١٦١٨ وأقام يمصر الشدويس بالازهر لاعوام طريلة حتى، فاته عام ١٦٢٣م وكاز ارالازهر المعلامة المعرفة الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤ م المعرف الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤ م المعرفة الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤ م المعرف الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤ م المعرف الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤ م المعرف الشهر عبد الغي النا بلسي عام ١٦٩٤ م المعرفة الشهر عبد الغيران النا بلسي عام ١١٩٤٠ م المعرفة الشهر عبد الغيران النا بالدي عام ١١٩٤٠ م المعرفة الشهر عبد الغيران النا بالدي عام ١١٩٤٠ م المعرفة الشهر عبد الغيران النا بالدي عام ١٩٩٤ م المعرفة الشهرفة الشهر عبد الغيران النا بالدي النا بالدي المعرفة الشهرفة الشهرفة المعرفة المعرفة المعرفة الشهرفة المعرفة المع

ويذكر الجبرتي أخبار علماء مصر وبورد لنما الكثير من أسماءهم وتخصصهم متبع العلامة الذوى حسن البدري الحجازي المثون حوالي عام ١٧١٨م والعلامة شهد الرؤوف بن عبد اللطيف البشبيشي المترفي عام ١٧٣٠م وكان أستاذاً في النحو والمساني والشبخ أحمد بن عبسي العماري الممالكي من علمهاء الحديث وغسيره مهمه

وفى الكتب الى كانت تدرس بالازهر فى القرن الثان عشر الميلادى والى ميرته يموجيها يمكن لنا أدراك مير العلوم والمواضع الى كانت تدرس والى سيرت خطة الممرفة والفيكر العربي خلال العصور المظلمة وهما الاشموني وأبن عقيمال والشبخ خالى وشروحه والازهرية وشروحها والشذور وكتب النوحيمة كالجرهره والمدهدى وشروح السنوسيه الكبرى والصفوى وبعض كتب النعاق والاستعارات والمعاني والبيان بعانب كتب الحديث والتفسير وهي تدور جيعا في عنوم اللغة العربية والمصوفية والحديث وعلوم الدين وقد أختقت منها الدارم والموات والمنطق والفاسقة والفاك، من هذا المفيض الفكرى المحدود كان يتاتى طلية العلم من السوطانين الوافدين على الازهر ،

كان الازهر هوالجامعة الاسلامية والعربية خملال الفترة في القسوق ألثاني عشر إلى الثامن عشر الميلادي وقدكان تقدمه في الغلوم يتعكس على سعيد العلوم في بتية البادان العربية وخاصة الني تقع في أفريقيا حيث القاهرة ماتقي قوافيل الحسج المائرة إلى بيت الله وقيد كان أي تدهيرو في حالة الآؤهر العلمية والإدتصادية لهما أثرهما المبلمائر على بقيمة الدول حيث كان الوافحه العظيم أحكل طلاب المعرفة وعلماء البلدان الآخرى . . . وإذا أردنا أن نقيس مسترى ألمرقه والداوم في عصر السلطنية المنارية يجب أن تقيسهما بمستوى المسلوم بالازهر ومصر حيث كانت الوافد العظم اطلاب المعرفه في السوشاق والمذى تستطيع أن نقوله عن طــلاب تاك البترة وماتركوه من أثر على تق سم العلوم في السردان هي فشر اللغة العربية وعلومها والحديث والتفسير وعلوم الصوفية وللكنهم لم بتركوا أثر خارج حدود السودان فلم نسبع عن وأحد منهم حاضر بالأزهر أو الحيجاز ولم يتركوا في انخطرطات والمولفات ما أثر في تطور العلوم العربية والدينية خلال الله الفئرة رغم ما تخلفه يعضها من مخطوطات في التوسيد والصوقية والتفسير حيث كأنت الدرامة تختلف ظهررقهمة عن ظروف الآزمر ، فالآزدر أنشأ ليقوم بمهمة الجامعية الإسلامية ووجيد الرعاية من الدولة والعلماء، أما في السودان في عصر الدولة السنارية فلم مختلةً مشل مدن الجداميدة إعدا قام الدام بعدداً عن سنار في الربعين والجازيرة والحلمانة وشددى ويربر وأدض الشايفية وكاردفان شم المدامر حيث قام حمد انجازوب في القبرن الشاءن عشر الميسالادي إ وفي البروريدات أفيام التبيح أخمد الطيب شيخ الطريقه المعانية تحن نبنى قياسنا للعلوم فى تلك العصور على مفهرمنا العلوم فى العصر الحاصر حيث كثرت فروع المعرفة وترسعت المعارف فى الفاسفة والسكيمياء وعلوم . . اللهاتات والعابيميات والهندمة والنقد النى لم نترفر لعلاء تلك الحقية .

تقيس مستوى هذا العصر في انتقدم في ظل هذه العلوم وتقيس مستوى خلك القصر في ظل المائ المعلوم . . وهي علوم الدين واللغة حيث خلى من العلوم المعقلية كافندسة والرياضيات والفلك والفلسفة والطب الامر الذي جعل العلم في السودان خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى الناسع عشر الميلادي لا يستطيع أن يقصر الظواهر الاجتماعية وبدوك التاريخ ويؤدى رساف على خير وجه في اذالة يقايا المواقبة الفرعوانية والديانة المسيحية وهذا مازاه حتى "ثيرم في عادات الافراح كالزواج والحتمان في أغاني السيرة وإهاب العريس إلى البحر والمكثير من العادات خلال مترة المزواج أو العادات التي تسير خلال تقرة الحداد على المتوف و كثير من القاليد الاجتماعية تبرز فيها دام الرواسب المقدعة في أدريقيه وفرعوايه ومسيحيه وهي موجودة حتى الآن في تقاليد الارم والإفراح والاحزان .

أما التجمع العلمي الذي حدث في السودان كا ذكر السابقا قام بعيداً عن المعاصمة سناو رغم زيارة العلماء لها وأقامة بعضهم جاكالملامة الكبير عمار بن المخطيب الذي اشتهر بالعلم والمعرفة وهو من أشهر هلماء سنار تهم منطقة أربحي التي ساعد تراء حجازي بن معين على نشر العلوم بها واقامة المساجد وهي قرب حوفاته هم منطقة الحسانية بالميل الابيض التي قامت جما سيعة عشر مدرسة وهمرتها قيائل الشلك التي كانت تقيم في ذلك الوقت في منطقة النيل الابيض هم منطقة قرش عاصمة العبدلاب وما جاورها كالحلفاية وجويرة توتي وشندي

ويرير وهؤلاء لموقعها النجارى في طرق القوافل النجارية الآنهة من منار وغرب ا السودان ومن سواكن ومصر .

وكذلك منطقة الشأبقية التي أحيا بها العلوم أولاد جابر وأرض .... الله فافلة التي استفادت من علم الشابقية ثم بعد ذلك الدامر حيث فشر الصوفية حد المجذوب ومنطقة السروريات حيث نشر اللهمانية الشيخ أحد اللهابيب في القرن النام عشر الذي كان عصر الجاذب والمهانية .

• • •

### الحركة الثقافيه قبل وبعد السلطنة السناريه

إذا أرد الابحث عن حال الثقافة العربية والاسلامية قبل وبعد السلطنة السنادية أى حتى تماية القرن الحامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادي فسوف تجد الجواب في مخطوطه ودهيف الله في حديثه عن اريخ أوبجي وستار إذ يقول خطت مدينة سنار عام ( ١٠ ٩ ه ) خطاها الملسكي عمارة ونقش وقد خطت مدينة أريجي ( على المساطىء الابسر النيل الأورق ) قبلها بشلائين عاما إى عام مهم ه ، خطاها حجازى بن يعين ويقول ولم تشتهر في تلك المبلاد مدرسة عام ولا قرآن ، يقال إن الوجل يطلق المرأه ويعزوجها غيره في نهاره من عير عده حتى قدم المشيخ محمود البولاد راجل القصير المركى في مصر وعام الناس العدة وسكن البحر الابيض وبني أه قصرا يعرف الآن بقصر محمود .

هذا يؤكد ما سقناه إولا أن حياة الترحال واليداوة والبعد عن المدينة وعن مصادر الدعوة والنقافة في الجويرة العربية عن هؤلاء العرب المسلمين أفقدتهم المكتبر من تعالم دينهم إذ لم تشيأ لهم حتى ذلك الحين الظروف وولم المستقرة لنظرير معارفهم وطلب المزيد بما عندهم بوكانت حياة الشقل والجفاف والمشاكل الكثيرة التي تعيش فيها المقبيلة كفيله يمحو تلك التعالم وتقابل تلك الروح الاسلامية التي إبتعدت عن أرض المسلمين ، وكانت كفيلة أبضا يمرور الأيام والسنين من ضياع كل ماحفظه الأوائل المهاجرون إلى السودان . إذ قدوا أدوات التسجيل والكتابة وأبتعدوا عن موحن المدينية والحضارة وعادوا بحياتهم إلى الخلف أكثر بما وصاوا إليه ، فخلال المئة أو الحسة قرون من بداية دخول الدرب السودان إلى أراضي جديدة وظورف غير مطمئنة من بداية دخول الدرب السودان إلى أراضي جديدة وظورف غير مطمئنة فلك إهتمامهم بالمتعالم والاساليب الحمنارية التي وجدوها حين خرجموا

من الجزيرة العربية فى العواصم العربيســـة الـكبيرة وعلى المدن الكثيرة على النيـــل .

كانت هذه الخسة قرون خلال التجوال فى الصحارى والوديان وضفاف الانهار بحثًا عن مأوى أو مرعى كفيلة باذابة كشير من خصائص هؤلا. الدرب الرحل ومحاولته المستورة للتأقلم على للبيئه المجديدة وعاولة التوفيق بين تعاليمهم وتقاليده وتعالم وتقاليد الارض الجديدة . . حتر وصاوا إلى درجة من الإفلاس والتهاون بالتعالم الدبنية الني ابتعدوا عن مراكز اشعاعها أن يطافوا المرأة ويروجوها في نفس اليوم .

كانت ثلاث الترون الخمة منين تصفية لكل الأشياء الطبيعية الى أنى بهما العرب وتركوها على ضفاف الودبان ورمال الصحارى وضفاف الإنهارومعارك القيدائل والجدوعات المكثيرة ومايقى لهم "من التماليم الاسلامية والنفافية العربية أصبح يسير وتبتخر معظمه عندما جاء القرن السادس عشر كانوا أبعد التماس عن صورة المهاجرين الأوائل الذبن لاقوا المكثير حتى يستقروا ويشتحوا الطريق العماجرين القادمين خلفهم.

والشيء الذي احتفظرا به هر روح الاسلام والايمان بالله : وثم يتهارنوا في الايمسان بالله والاشراك به رغم اتهم كانوا فقراء في تعاليمهم الدينيسة وما أستطاعوا أن يضيفوه للحياة السودائية خلال هذه الخسة قرون مر الايمان يالله و بعض الفرائض الاسلامية ونشروا ذلك في الارض المسيحية والوثنية .

كأنت الظروف الطبيعية هي التي مكمت على لعالم العرب وحصارتهم بهذا

}

الانحدار في بداية دخولهم إلى السودان فقد كانوا في حياة معيشية أحسن بكثير من التي وجدوا نفسهم في من التي وجدوا نفسهم في حياة شبه بهائية وعليهم أن يبدأوا من أول السلم للبحث عن مأوى والتفكير في أسالب العيش في عده الاراضي الجديدة وتعلم أسرارها وقوانينها . فقسد كانوا في حياة شبه مدنية وعلدوا متخلفة في أول سلم الحياة البنوية والفارق كبير بين مقومات نلك المدنية وأسالبها وبين الحياه البدرية شبه البدائية التي وجدوا أنهسهم فيها فهذا التخلف الذي المحدوا اليم كان الابد أن تبكون له عوامل إيجابية المتصاص أكثر مقومات الحياء المدنية القديمة حتى يتعابدوا على عوامل إيجابية المتصاص أكثر مقومات الحياء المدنية القديمة حتى يتعابدوا على الحياة نابدائية المجدودة

وَشَىٰ لَانْلُومِ الْمُرْبِ وَلَانُومِ النَّارِيخِ إِنَّمَا قَصْتُ الطَّرُوفِ الْاقتصادية النَّاكُ المجموعات أن تتحدر إلى الحُلف بتخلف الآساليب الانتصادية والممهنية .

منائك عامل أخر يجب أن نضيفه إلى هذه العرامل وهو طبيعة الجاعات البدوية . • • فرغم عاولتها للاستقرار لكنها لاتستطيع أن تنشد ذلك الاستقرار و تنمتع به . • • فقد تطبيعته القبائل على المشاحنات والقنال وهي في بحثها عن الاستقرار كانت تخلق عدم الاستقرار الجموعات الخرى فهي لكي تستقر كان عليها أن تبعد يحوعة أو بحوعات من المكان الذي تود أن تستقر فيه . • • وهي ولم استطاعت ذلك لظهرت بحرعة أقوى لا بعادها عن هذا المسكان . • • وهي في طبيعتها لاتقتاع بالحزيمة ولانسى ، ولدلك قديم القاق لمن خلق لها القاق وهدم الاستقرار .

وعندما جاء القرن الخالس عشر الميلادي كمانت قد تبكونت يجرعتين

كبير تين خطر تين في أخصب مناطق السودان . . هي منطقة النيدل الآزرق . وشمال ملتقي النياين من مسكنت هائين المنطقتين بخرعتين عرضاها فيها بعد بمجموعة العبد لاب نسبة لعد الله جماع رئيل مفده المجموعة في نهاية القرن الحامس عشر والمجموعة الاخرى بحرعة العراج ورئيسها عمارة دونقس احتات الاولى منطقة ملتقي النياين وشماله وجر من النيل الازرق واحتلت المجموعة الكانيمة المجرد الشرق المنيل الازرق وروافده .

كانت منطقة النيل الازرق والجزيرة وشمال ملفتي النيابين من أخصب المناطق السودانية ... واناحت بمساطئها الشاحة الغنية الفرص فده الجموعات المتنفلة المتنافرة أن تستريح .. وكانت هذه الراحة يداية الحياة الجديدة وتاريخ الجنمع السوداني اذ هيأت فده الجموعات ان تتكاثر وان تنمو وان تتحد وان تشارك في الحياة وينادها وكان من الطبيعي ان نظير زعامات فده الجموعات التي سكنت الاواحى الحصة الننية ... وعرفنا من المحظوطات عبد لله جاح زعم المواحد وعادة دونفس زعيم النونج .

قصياة المستقرة فوائدها وخيراتها وللجاعات المستقرة لشاطاتها وإهتهامها وما أن أستقرت القبائل واطمأنت لما حولها إلا وبدأت تبحث وتنشط ... وكان منالك طريق بفرى للنشاط والحركة . . . وهو طريق النواقل الانجارية بين مصر وغرب السودان والبحر الاحر ...

إستقرت هذه المجموطات وكثرت خيراتها ومواردها وبدأت تبعث عن أسانيب المدنية - فالتجارة أحد الطرق لاستجلاب مظاهر المدنية - مادام يتيسر

الحال وأرناحت القيائل وزاد دخل الفرد وكثرت ماشيته وزرعه وكان أكثر الناس إستمدادا لهذه المهمة هم رؤساء القبائل لما عرفوا به من أنهم أغنى بخوعاتهم في أغلب الاحيان .

وشارك زهماء المجموعتين في أيسير هذه التجارة مع البحر الاحمسار ومصر وغرب السيدان يقايضون بمحصولاتهم ومأشيتهم على منتجات مصر وأميدان الاخرى .

أغرى هذا الفتباط زعماً, المجموعتين للاتحاد وفرض سيطرتهم على كل المجموعات التي تسكن النياين والسبول والوديان حتى يعتممنوا خضوع تلك المجموعات التي تمر فوافلهم التجارية بها . وحتى يكونوا هم حراسا لهذه القوافل وسنتولين عن سلامتها دلخل أراضهم ...

رجاء عام . ( به ه معلناً بداية حياة جه بدة في حياة الحماعات التي تسكن السودان باتحاد العبد لآب راكم إن السلطنة السنارية وأعطاء المملك لحمارة درنفس وأمارة الشمال لعبد الله جماع الذي جعمل عاصمته مدينة قرى شمال الملفية .

وإذا نحن حاولنا أن تعسرف شيئاً عن تاريخ هذه السلطنة في المؤلفات الناريخية العديدة التي كذبت قسول تدور في حلقة مقرغة كما يقرلون ودغم المجهودات المشكورة التي قام بها بعض الاشخاص الجادين على كشف تأريح السودان فقد كمانت كل محاور منهم هي في الحقيقة فتسح باب جديد المخملاف والشك وأدخال القارىء أو الباحث في شبكة من المفالطات حتى بات كتاب

تاريخ هذه الحقية معطلة أمام كل باعث ومؤرخ لكثرة الروايات وأختلافها ونقصام اوعدم وجود مصادر كاملة حقيقية فكل الروايات المنقولة بواسطة الخطوطات السردانية أو بواسطة الرحالة إلا جانب الذين زاروا السودان في الفرن السابع عشر والثامن عشر لا نوانق أي منها الاخرى فكل مخطوطه أورواية منقولة بواسطة الرحالة إلاجانب تحتلف عن الاخرى.

ولو إلتينا نظرة فاحصة على جلول تاريخ ملوك هذه السلطنة الذي جمعه الآستاذ شاطر البعيلي عن مؤلفات بروس وكايو ركانب الشرقة وبربحو ونعوم شقير وفات على الاستاذ شاطر البعيلي أن يتسفيد من تاريخ إبراهيم الصديق الذي أثبته في هامش مخطوطه و دمنيف الله لو إلقينا نظرة على هذا الكشف الوجدنا أثبته في هامش عناوطه و دمنيف الله لو إلقينا نظرة على هذا الكشف الوجدنا أي أنفاق بين الحسة المؤرخين حتى في سنين حكم السلاطين ماعدا أثنين هما الساطيل والانفي فانظر تتاريخ سلطنة ما تلائون ما كالم استعليم حتى الآن أن

نقدما الدكت الدرف كلما وصانا مع أحدهم دلى الانفاق على نصف الحقيقة أو بعضها ولحران الارف كلما وصانا مع أحدهم بيتمد عن الاخر مسافة بعيدة و يسرك حبرة وتعبأ للباحث والحقق حتى بات أهل اللناريخ المنظرون معجزة منالساء لتكمل لهم هذا اللغز أو أن تخرج لهم الارض بعض المخطوطات المدفونة ولكننا نستعليم إن نضوهم بأتهم لن يجددا شيئا من ذلك لو أطامواعلى مقدمة ودضيف مسايب حيث بقول ( فقد سأائي جماعة من الاخوان أقاض الله علينا وعليهم سمايب الاحسان وأسكننا وأيام أعلى الفرادين الجنان بحرمة سيد ولد عدنان أن أؤرخ لهم مذك السودان وأذكر قيه من الاعيان فاجبت والهم بعد الاستخارة الراردة في السنة وبعد الالهام مع أنه لم يكن الاسلافنا وأسلاقهم وضع في هذا الشأن في السنة وبعد الالهام مع أنه لم يكن الاسلافنا وأسلاقهم وضع في هذا الشأن أخباره متوافرة عن الحاص والعام منها ما يلغ حد التواثر عندهم فأجبت

أن أذكر ماتواتر وأشتير من تلك للاخبار وذلك وأن الحسبر المتدواتر عن الاصوليين من الاقسام اليقبنيه التي تفيد العسلم بالشيء وتنفى عنسه الشلك والطان والوهم.

قاذا أطعوا على هذا الجزء لاقتنعوا وعثوا في توسيع الحيلاف لان عملية التقارب أصبحت شبه مستحيلة إلا إذا تخلصوا على مخطوطات جديدة وهذه المتقارطات المجديدة لن تكون قبل مخطوطه و دمنيف الله إذ أثبت لنا دون أن يفيض في الحديث عن نفسه و مؤاغة عن حالة الدراسات في القرن الثامن عشر والساح عشر والساحة عن عشاري والكنه قد رسم إعصاب الباحثين عن السكف عن المنادي والكنه قد رسم إعصاب الباحثين عن السكف عن المنادي والكنه قد رسم إعصاب الباحثين عن السكف عن عظوطات قديمة قبل مخطوطة هذا الموضوع .

أما فيا يمنص بمذه الدواسات وإلى أيجانب تفاهاز فأثنا تحاول محوداً واهيم الصديق الذي لم يطلع عليه كتاب هذا التاريخ رهو التاريخ الذي أثبته علىهامش عظيرط، ودضيف الله والذي ظنوه ضمن الحوادث التي تمكز فلكناب وقد إعتمدنا على تاريخ هذه المخطوطة لاعتبارات كثيرة لمس أحدها زيادة قلق الماحثين واللابن سبقوا وكثيرا تاريخ هذه السلطنه أو لتوسيع الشقة الواسعة من قبل ( وزبادة الطين بلة ) كما يقولون وإنما لأن هذا التاريخ حسب رجهة نظرنا أكثر النواريخ تحميد المحادة على المصادر المحلية والمخطوطات العديدة الى المسرت الإراهيم الصديق لاعلاج عليها ولم يتيسر للكثرين .

فاذا تابعنا مقدمة إبراهيم الصديق وعجبوداته الذي يذلها التعقيق هذه الخطوطة وإطلاعه على عدة مخطوطات محلية منها الخطوطة السوجودة عن

الشيخ خرجل الحليفة محى الدين بن الحليفة الأمين واسخة الشيخ أحدا ليدوى محمد الدولاب الكردفان و نسخته الحليفة حسب الرسول و نسخة المستر مللسون مدير التاريخ سابقا بكلية غردون و نسخة عمدة توتى الشيح أحمد إيراهيم عاير ونسخة الشيح أحمد عيسى وداد من أهالى بلدة مدى .

هذا المجهود والاعتباد على مصادر علية عديدة ورغبة المحقق في إخراج هذا المملكاملاً يجعلنا تحترم بجهوده وتقدره ونقف بحانب بجهوداته التي لم يقف عندما جينع المؤرخين .

. . . . .

### الصوفية والديانيات الافريقيه

لاتفصل الصوفيه الحقه عن الحركة العليه بين المجموعات التي تقتشر بيئهم فأذا إستطعا أن نقتم بأن الصوفيه هي حركة عليه في دايتها للطوير علم الترحيد لاستطعا أن تدرك أنجاهات أي حركة صوفيه ظهرت في البلدان العربيه بعدد معرفة نهضتها العلمية والثقافية .

وأول سؤال نستطيع أن نسأله عن الحركة الصوفية في السودان ، علينا أن فسأل عن الحركة العلية والثقافية في السردان وهل كان في إمكانها إحتضان هذه الحركة العوفية العلمية الاحتمضان السليم والسير بها تحو الدكيال أم إن الظروف العلمية واشتاهية كانت في مستوى أدنى من إحتضان هذه الحركة عما معهمسات العلمية واشتاهية كانت في مستوى أدنى من إحتضان هذه الحركة عما معهمسات اللاعراف دمها

يجب علينا أن تقيم الحركة الصرفية في السودان التقيم العلى الصحيح لان هذه الحركة دخلت السودان منذ القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى وأ تشرت في السودان بشكل ملحوظ وكان لها أثر كبير على الجاعات والافراد و ما ذالت توجه حتى اليوم المكثير من افكار نا و ثقافتنا ولها أثر كبير في معتقداتنا والحلاقنا وطبائمنا و تطلعاننا . فأذا إستطافا أن نقيم المجتمع السودائي حين دخسول وطبائمنا و تطلعاننا . فأذا إستطافا أن نقيم المجتمع السودائي حين دخسول الصوفية وخط سير هذه الصوفية بالنسية اظروف المجتمع الني وجدت نفسها المعتمليم أن نقيم بأرتياح مسيره هذه الصوفية أن كان نحو الكال أو نحو الانتمرافي .

وإذا أردنا أن نبحث عن الظروف العلميه والهضة الفكريه الى تستطيع

أن تحفظ هذه الحركة من الانتكاسة والانجاه بها أنجاهات غربيه . فالجواب لا يحتاج إلى أدله كثيره .. فيكني أنه حتى تهاية الغرن الخامس عشرلم تكن بالسودان مدرسة قرآن واحده ، حيث وقف لقشر التعاليم الاسلاميه حتى أفلست الجاعات المسلمه من أدراك تعاليم الدين ولانود أن نستشهد بادله أستشهدتا بها في مكان آخر ، وما نستطيع أن نقوله أن حركة العلم حتى نهاية القرن الناسع عشر لم تكن في المستوى الذي يستظم أن يناقش وجهم و يتطور علم التوحيد الذي عواساس الصوفية (خديث أبو القامم الجنيد صفحة ٢٢٢ يشبر الى هذا المعنى)

فاقة إردنا أن تمسح الحركة العلمية في السودان فلن نجد غير بعض الكنا تدب ( الحلاوى ) التي أنشأت بمجهودات فردية على بد الشيخ إبراهم ألبولاد المصرى بدار الشابقية ثم الشيخ محمود راجل الفصير بالنيل الابيض والمعلم الأول الشيخ تأج الدن البهارى البغدادى الذي دخلت الموقية السودان على يديه في انقرن السادس عشر ميلادية تاريخ عملكة سنار ( القصف الناني من القرن العاشر ) الهجرى كا جاء في عاريخ عياته في عهد التسخ عجيب الذي تقسد على يديه وحجازي بن معين من أربجي .

فقد ارتبط إسم ناج الدين البرارى بأسم الشبخ حجازى بن مدين الذى خط مدينة أربعي هام مهم هو نلجاً إلى افتراض واحد فهو أن الشيخ حجازى بن مدين كان من الممرين لان حضور الشخ تاج الدين البهارى البقدادى كان بعد عام مهم ه أى حضر بعد تمانين عاما ويمنى فالمك أن بناء حجارى بن معبن لمدينة أربعي كان بعد تمانين عاما ويمنى ذلك أيضا أنه شيد أربعي وهم ملايقل عن الثلاثين عاما وحين تتلق على يد ناج الدين البهارى كان عره فرق المائه شم شيد مسجد أو بحى بعد قالمك في أول النصف الثانى من القرن السلاس عشر شيد مسجد أو بحى بعد قالمك في أول النصف الثانى من القرن السلاس عشر

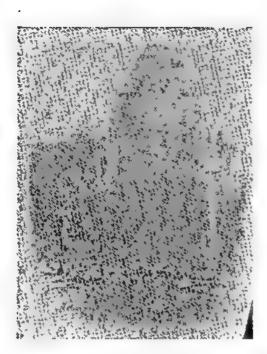

قيسة المهدى . . . صباح اليوم الثاثى من معركة يوم ١٨٩٨/٩/٧ فصد بتهديمها لادخال الرعب فى فاوب المدراويش الصورة تمحكى أثر الروح الصوفية ومقاومية العيلم نتلك المروح التى وحدت تصار المهدى خلفه

الممري في كردناس بعد سلطنة دار قور وتأثرهم بسمكان وسط أفريقيا





نها التورة أنهده في أوصد الأسلية الحديث بالإسلاد الصبيسة بالواح . علقة أبلغ صود البطولا الصوفية .



صوده من صود ۱۱ مالم باد الروس ومقادية الأستما وا مسكا بان الدين الحديث ،

ور معادفة خارات و فد اصد فيخال الإنبر أحد تصيل.



1 等意

هذا يكشف لنا أن الشيخ حجازي بن معين حين خط مدينة أريجي كان من اغني رجال يحموعته الآس الذي مكنه من أنشاء هذه المدينه ويؤكد انا ذلك دعوة الشيخ الدين البياري له بالغني المريئه من بعسمه وهي ذريه كبيره لاشك وقد عرف النني أكثر ماعرف عنه رجل دين وأن كان قد بنا أول جامع وهو جامع أريجي قلايمني ذلك أنه كان أكثر الناس صلاحا وروعا ه . . فقد كان مركوره الممالي والاجتماعي يفرض عليه أن يقوم يمثيل همذا المسل الاجتماعي . .

من ماتقدم يئبت لما أن العام والصرفيه دخاواسويا للسوداز في القرن السادس عشر المبلادي على به الشيخ تاج الدين البهاري الذي حين جاء لم يجد كتاتيب أو خلاوي إننا وجد الاستعداد الكبير المعرفة وفي فترة وجوده بالسودان عام الدين عن الشيرخ الذي أنتشروا في أراضي السودان وقاموا يرسالنه .

وإذا أردتا أن نجد صورة الصوق الذي نشأ في السودان فان اجد تلك الصورة وذلك الصورة وذلك الصورة وذلك الصورة وذلك السوفي الأولى الذي عاش في إنداد وسط الحضارة العربيه والعلوم وكرس حياته للعلوم والمناقشات العليه والقاسفية ومسائل الوجود والعدم والقدم والحدث وأثما سنجد صوره قاضي العدالم والصراع بين رجل العلم والشريمة وبين الصورة الجديدة التي ظهرت في الدودان لرجل الصوفية في شخصية الشيخ الهميم .

وتحكى القصه أن دشين قاضى العداله المولود بأريجي أحد الاربعه تضاء الذين ولاهم الشيخ عجيب تلبيذ الشدخ تاج الدين البهارسي بأمر المالك دكاين حين قدومه من المشرق ويهدو أنه يعني بالمشرق الحجاز وما رأه في المجتمع الاسلامي في الجزيرة العربيسة ووجوب قيسام مثل هذه الوظائب ليحكم فى الناس بالشريمة وهم أرك قضاه فى السودان .

ولى الشيخ دشين فاضها على أريجي والشاذمية عموماً . ومارس هذا العمل حسب الشريعه وقد إستعظم في أتناد حكمه شخصية مي الشخصيات السوفية الخريه التي ظهرت في السودان . وهي شخصية الشيخ الحميم الذي يقال أنه في حالة أنبعزاب تزوج أكثر بما سمح به الشرع أي زاد على أرجعة فساء في وقت واحد ( والقصة في جانب تركنف بأن الدين رضوا أن يزوجره من نسادهم بعد الأربعة كانوا ولايفقهون شيش في دبئهم ، ولم يقيب الجاسم حد هذه العسليه المنافية للدين . . وبحالب فقد تزوج أخبين من بنات أبو تديده من رفاعه على أن النقا بذلك الشريعة في الماخين في أن واحد ، كما جمع بين بنات الشيخ على بأن النقا الضرير كلتوم وخادم الله . وبأن النقا رجل أخذ الصوفية على يد تاج بأن النقا الحرادي وأخوه سندال الداج كبير الفواج ورغم ذاك روج الشيخ عدم الحميم أخواته الاثنين في آن واحد .

وتبدأ القعه حين قدم الشيخ محد الهديم إلى أريحى يرم الجمه وحضر الصلاه بالجامع . وعند انتهاء الصلاه خرج دشين قاضى الدناله وصادف محمد الهميم وقبض على لجام قرسه وقال له خمست وسدست وسبعت ماكفاك حتى تجمع بين الآختين فقال له الهميم ماذا تريد . قرد عليه دشين أربد أن افسخ تكاحلك لانك عالفت كتاب الله ورسوله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لمالرسول اذن لى والشيخ ادريس ليملم . . وكان الشيخ أدريس حاضرا فقال لدشين اترك امره وخله ما بينه وبن وبه فقال دشين ما يبدل أمره وقد فسخت نكاحه فما كان من الشيخ محمد الهديم إلا أن دعى على دشين وقال له فسخ الله جلدك .

حويقال أن دشين مرض بعد ذلك وعللها البعض انها دعوه الشبخ محمد الهسم إلا أنَّه لم يؤد الا إبانا وبقيمًا بعدالة الشرع حتى جاء فرح ولد تكتوك وقال فيه .

> وبن دشين قاضى الدداله الما بيمبل الجداله نسله تعسم السلاله الاوقدوا تار الرساله

جذه صوره رجل أدعى انه صوق وصالح وخرج على تماليم الدين ولم يستطيع إى شخص أن يقف لمامه وذلك لأن الصوفيه أدخلت في عقرل الناس لاتهم أولياء أنله وانهم بسنطيعون أن يضروا البشر وما يقولونه من دعوات نافد في البشر . وانطبعت صورتهم في ذهن الناس بأنه صاحب العقاب الرادع وكأشف الاسرار مع أن الصوفيه الآوائل لم تظهر عليهم هذه العلامات وهذا الانجاه تحمو مضره الآخرين والانتقام منهم والدعاء عليهم بالمصير السيء . . . وهذا الاعتقاد له مبررانه إذا إستطاعنا أن نجد دور الشخصيات الدينيه في السردان عبديد في طهور الاسلام والعرب وإنذنات إمكانيات الله الدينيه في السردان عبديد في أوب جديد .

وجد ناج الدين المهارى مين قدومه السودان بعد أن ترك بغداد حاجاً .
وريئا حضوره السودان كان بناء علىدعرة إحد رجال السودان المبسور بين رطامه حشهم أن يخدم الآسلام بنشر العسماوم الاسلاميه بين إولئاك المتعطمين لهذاء الأهلوم و و و قى الشيخ ناج الدين البهاري كل ترحيب وتقدير الما المشخصيه المشجعية من مكانه عند هؤلاء الرجال ، كما كان يمنسل هذا العمالم من مماري وما يحفظه من علوم لم تصل لسكان السودان في تلك الحتمية فكانت مشال حدد ه

الشخصية ومانما من علم تلفت الانظار و نبهر العقول إذا من صفات العلموا لمعرفة أن يخلق الاندهاش عند الجاهل إذ يعطيه العام بعض الحقائق الليسبطة القريبة منه ولا يستعليم أن يتوصل اليها ويعطية الحاول فلاشياء التي تورق العقبل الانساني إذ من صفات العقبل أن لايكف عن التساؤل والبحث . والحيال الحجرد يضم العقل في حيره والمعرفة تربح العقل من هذه الحيرة والقاتي .

جاء تاج الدين البهاري وبذر بدرتين . أحدها تشجيع القراءة ونمشي العاوم الدينيه وحفظ القرآن والاخره نشر فكرة الصوفيه . وقد وجد الشيخ الدين البهاري أرضاً غير صالحه لدعوته الصوفيه الاهر الذي جمل دعوته الصوفيه لانقوم على أمس عليه سايمه بل أخذت من الامح الشخصيات الدينية التي سنتجدث عنها فيا بعد وهي الديانات الأفريقية وخاصة الشخصيات الدينيه في غرب أفريقيا والعبادات الفرعونية والرحبان . إذ كانت كل هذه الشخصيات فاحضة تحيط بها هاله من العموض والاسرار بعيده عن إدراك عامة الساس الأهر الذي وضع بقية الناس ينظرون اليها نظرة غربية فيها كثير من الحيرة والدهشة فشخصية الكاهن الارعوني كانت غامضة بالنسبه لبقية التناس وقد سلوا له مقوطم واحنوو الناس اليه وتنهم الاعترافات له .

لم تجد صوفية تاج الدين البهارى وبقية المدارس التي دخلت لم تجد العملم الكافي الراوف عند الاعرافات بالمدين مل أننا لتجد في كثير من تصرفات برسطال الصوفية من يدعى المعجزات التي هي عاصة بالانبياء وحده . . . \_ واتشا أعد مثل الكاتب ووصيف الله لايفتكر لمثل هذا الالحرادات بل بثبت كما في مخطوطته مثل هذه المعجزات درن أن يعلق عليها ولايستطيع ويفرق بين ماهو مساير الشرع ومخالف له .

الإنكن أنا وأي حال من الاحوال إذا إردنا أن تدرس الشخصيات الدينية الاسلاميه ولد دخول المرب ودخول الثقاةة العربيه والاسلامية وبدايه دخول العلوم العربيه في أوائل القرن السادس عشر علينا أن نتتبع الشخصيات الدينيه القديمة التي عاشت في النيل وفي إنر قياً ونحن نرى حتى اليوم شيء في أثار تلك الشخصيات الدينيه القديمه في إعمال السجر والشموذه وإعتقاد الناس في بعض الشخصيات في شقاء الناس عن طريق التعاون القديمة وإيمان الناس في قيدرة يعض جذوع الاشجار عني شفاء بعض الامراض وقدرم عضها على الحاق كثير من الآذي وقدرة الناس على المتشكل بأشكال الحيوانات وكل هذه المدهدات اللق مازال بميش بعضها في بعض القرى هي بقايا من تلك المادات الدينية القديمة البني عاشت على النيل وعند تمبائل الداجر وقبائل اعالى النبل وكهاهوواقع لم عدث عمليه تصفيه حتى الآن للعادات والمعتقدات الدينيه القديمه والصور الدينية التي عاشت في أقريقيا . إنما حدثت عمليه مصالحه وأمتراج بين العادات والتقاليد والمعتقدات الدينيه الوثنيه العادات المسيحية والاسلاميه لان العرب المسلمين الذين دخلوا السودان لم يدخلوا فاتحين أقوياء يفر منون سيطرتهم ومعتقداتهم على السكان إنما كانوا طالبين ملجأ ومأوى لذالم يكونوا فيمركز يسمح لهم يمحاربه مُعتقدات الأهالي إنما حدث المرافق مِن الأنتين قبل هؤ لا. من السكان بعض العادات الى لانمس رجولتهم وعاداتهم العريبة وقبل السكان من العرب المقاليد وأنْذِادَاتُ الَّىٰ لانْقُسُو عَلَى مَاضِيمِ الْدِينِي وَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَيَهَا شِيءَ مِنْ اللِّين والمصالحية لحُلْبَق بِينَه جديدة ترغب في الديش في سلام -. : ويه وا أن تعبدد للمتندات الدينيه في السودان من وانيه إفريتيه وقرعوتيه ومسيحيه جمل[طافه معتقدات ديالية جديده من الجموعات جديده أمر متبول إذ لم تحدث عملية توعية تحاربة للعتندات النديمة أو صراع حاد والتقدم الديني الذي حدث احدث تدريجياً وطايئماً . .

وإذا حاوثنا أن نبحث عن بعض الشخصيات الدبنيه البيرم المي تمارس بعض الرَّعِمَانِ القديم التيكان يقوم بهما رجال الدين عن قبائل الداجو سكان وسط إفريقيا منها شخصيه (الكجود) التي تدعي اليوم أنها تميارس هـذه الاعمال من وحي التعالم الاسلاميه وعمما أضافته للفخصية القديمية بعض إمسكأنيات الديق فالكجود ماذان يستعمل الوسائل الهدنيه القديمه لعلاج بعضالامراض وماذاليه الناس بمتقدون في حص هذه الأعمال وبما شاهدته من إعمال هذه الشخصيه حين وحربه وقال للمريضة أن هنالك عملا سحريا قدعمل لهارأن يجسمها بعض المروق المامه التي غرست في جسمها وأجلس المريضه بعد أن كشف عن جسمها الاعلى وصار يضرب بالمقشه على جسمها وظهرها وتساقطت قطع مغديره عن عروق الشجر ثم صار بيس على مواضع معينه في جسمها ويخرج من فــه بعض المريرق الرطيه موهماً المريضة أن هذه العروق كانت بجسمها . . رفياً تناء ذلك كان يستعمل بعض التعاوند الإفريقية! لقديمه وبعض الآيات القرآنية . ثم مدعل البخسة روضع الحرية والكركاب على جسم المريضةوصار يتمنوم ببعض الحركات وترتيبال المتعاونه القديمه ثم ومديرهه فتح البخسه وأخرج نهابعض العظام القديمه وبعض الشعروبعض الاحلاك ومدذلك شعرت الريضة بالراحة والقوه وكل هذه الاشهامالي قال إنها كانت في صهرالمريضه هي نفس الأشياء التيكان وانتقاد فيها سكان إقريقيا ويقدم بها وجالاألدين وسحره إفريتميا ولوراجعنا كشاب دهو بيرديشان برعن الدياءات في أفريقيا السودا. رغم مافيه من الاخطاء الكثير ، ويصد السكاتب عني حياه أفريتيا وعدم إحتطاعته لآبالم مخفايا حياءالشموب الاقريفيه إلاأنه يمطبنا صووح

طيه المعتقدات القديمه مند قبائل الداجو وأعلى النيل والكيكويو بكينيا والسواحيل يتانجا نيقا والهواتيات والمدارا والمنجانية اوالهواتيات والمدارا بجنوب فريقيا والهوتاتوت والدمارا بجنوب غرب إفريقيا والبوشان بهضه أفريقيا واللوندا بالهنفو والبالاى بنهر الكنفو وكذلك الازنده والباندا والمانجا إلا فيموندو بجنوب غرب أفريقيا والكانورى والهرزا والباوتشي واليوريا ولا يانجي والشارى الباعليكة بوسط أفريقيا والاشارى الباعليكة بوسط أفريقيا والاشارى الباعليكة بوسط أفريقيا والاركاير والاشارى الباعليكة والمندان والمتدان والمنوب مهارى بغرب حرض النيجو .

إنشرت الديانات الافريقية القديمة والسحريه بين كل هذه القيال وخاصه في وسط إفريقيا وعرفها سكان السودان قبل الحضاره الاسلامية والمسيحية وتمشت تلك الديانات مع الوثنيه الفرعونيسه فانشرت في ربوع السودان ولازمت ١٠١ الحضارة الفرعونيه إلا أن مركزها الاصلى كان جنوب أرضى الجزيره بين قيانل الشكل وأعالى النيل وغرب السودان وقياتل الداجو والتنجور والكنجاره والبراجوب .

وقد يدأت الديانات الرثية وتصاحبها فكرة السحر لحاجة الانسان انهم الطبيعة وفهم غرائبها .. وقد إستغل بعض الافراد المرهوبين أو الذين أعطنهم الطبيعة بعد القدرات الحارقة للاحساس بخفايا النفوس ويتولوا نفسير تساؤلات الناس عن الطبيعة وعن الجهاد والامراض .... وقد اختص بعض الملوك بيعض هذه الصفات وجند بعضهم بعض الموهر بين القيام بهذا الدرر في معرفة إمراض الناس وخفايا تفكرهم و نفوسهم وقد إستطاعها بأعتقاد الناس لقدراتهم أن إشجهوا لحد بعيد في تهدئه كثير من الحالات أن كان بالتأثير النفسي أو الحدام أوالمقاقير

المستخرجة من النباتات أو إستهال التعاوية وقد ساعة على إنتشاره والمادات أستمداد الناس لتقبلها وخوقهم من معارضتها أو الوفوف أعام السحره اذ اهو العين وقد أثبت الدراسات أن الديانات الافريقية الأولى الانتشاف كثيراً عن ديانه الفراعنه أو الإغريق فكيس من الرموز متقاويه حيث تنشابه الحياه الاواعية والرعوية في كل من أثنيل واليوقان وعند القبائل الافريقية ولذلك كان وجه ألشه بين هذه الدياقات أمراً طبيعياً لنشابه الظروف الطبيعية والمعبشية . إلا أن الذباق الافريقية أختصت بتعدد الآلة والعيادات وذلك لمدد القبائل وعدم خصوح هذه القبائل اسلطان واحد معطية كل اسلطات الدينية والاجتماعية ، كان عند الفراعة كما أعطى هذا التعدد للأفراد الافريقيين كثيراً من الحرية وكان عند الفراعة كما أعطى هذا التعدد للأفراد الافريقيين كثيراً من الحرية وكان عند الفراعة والرمان إلا إلا النظام الاجتماعي والاقتصادي القردي حد أنسل والاغريق والرمان إلا إلا النظام الاجتماعي والاقتصادي المقردي حد أنساد القبائل الافريقية في حين سخر الامكانيات الاقتصادية في توحيد إقتصاد القبائل الافريقية في حين سخر الامكانيات الاقتصادية في النظام الملسكي المرعوفي أو النظام المرعوفي أو النظام المربقية من حين الاغريق والومان إلى إحمرام الدولة والرؤساء والإيطان إلى تجنيد كل إمكانيات تلك الدهوب اصالح المكالمات المقارات المنظام الملسكي المرعوفي أو النظام المربقية واليومن الابيض المات على شهال وشرق وجنوب والمهم الابيض المتوسية على شهال وشرق وجنوب والمهم الابيض المتوسة المنات على شهال وشرق وجنوب والمهم الابيض المتوسة على شهال وشرق وجنوب والمهم الابيض المتوسة والمنات المنات الم

و تمعن لانستطيع أن نفصل الديانات التي قامت في السودان عني الديانات الوثنيه إذام نقم أي منها حتى الآن بحمله منظمه لمطرد بقايا تملك الاههان الوثنيه القديمة التي إشتركت في عيادات جماعيه الطبيعه وتقديس للحيوان والاعتراف يسلطان بعض الافراد على فهم أسرار العابيعه والقيام بدور الراهب والمساحر وتمعن نرى ذلك واضعاً في الصوفيه وطقوسها التي لاتختلف كثيراً عن الطقوس الافريقية المديمه كما أخذ يعض منهم فكرة التساط والحاق الاذي بالمتير وأستمال النماء بذ العلاح الامراض أو إلحاق الصرر بالغير إذا علمنا إن عولاء

الاشخاص إن كانوا من الكهنه أو السحره الافريقيين أو رجال الصوفيه الذين قلدوا شخصياتهم وادركوا الضعف الإجتماعي العام للتصدى لهم ، ونحن لانستطيع حتى الان أن يجعل بعضهم يعترف بسر مهنة سر هذه الثقه وهذه المقدره الشجاح في بعض الامور وهي لاشك اتت عن عربي رياضه روحيه قاسيه وتماليم معقده واراءات سريه عاصه تعتقد بآلهالشر وآله للخير وأنهنا للهاسرارا يستطعون بها التوصل إلى آله الشرواله الحير. وقد إحتلت عبادة الحيوانات جزاء بير ن عبا داتهم لتمساح والتعبان كما كان يعبد الفراعنه القطه والنسر والسقره وأنواه عديده من الحيوانات .

## نشأة الصونية في الاســـــــلام

الصوفية هي مذهب المجتهدين من العلماء المسلمين في حقائق الكون وارجاع كل شيء إلى خالق واحد هر الله سبحانه وتعالى مالك الملك . مذهب الصوفية هو علم المتوحيد . . وعام الترحيد لا يقوم على الرؤيا الجاهلة أو الوهم إنما يقوم على الحقائق وكشف أسرار الوجود وربط كل شيء بخالقه .

هذا هو مذهب الصوفية الأوائل الاجتهاد في علم التوحيد ، . . . . الترود بالمعلم والمعرفة بحقائق الحياة ، وامتحان كل حقائق الوجود ، ولاية وم هذا الامتحان وهذا الكشف بمجرد الرؤيا ، أو الوهم ، وإنما يقوم على الدراسة ، المعراسة التي تشبه التحليلات المعملية لاثبات صحة الحقائق واستخلاص التناتيج السليمة وهو أعلى مستوى من السلوم الاسلامية إذ يتطاب من طالب عام التوحيد ، أن يكون ما المحكل معارف الوجود بالقلسفة والطب وعلم الفلك والرياضيات وسائر العلوم الأولية حتى يستطيع أن يرد على كل سائل وعلى كل صاحب وأى مخالف بالاقفاع ، والمنطق والحجة . . .

كان مناحال العلماء المسلون في عصر التهضية الفكوية العربية وازدهاد العلوم والمعارف ولايمكن أن يشطور علم مثل علم التوحيد الأوسط تطور كافة العلوم ولابد من وجود الامكانيات العلية لتفسيركل الظواهر الطبيعية .

لم نظير الصوفية في هصر تدهور الفكر العربي كما يتصور البعض واكن تدهورت الصوفية بتدهور الفكر العربي وخمود المعارف وقلة الاجتهاد واندثار العلوم حينها بات علماء النوحيد وأهل الصوفية يستعملون أدوات غير تلك الى كان يستعملوا رجال العلم من الصوفية الاوائل . . . . . . في حين كان العلم هو السلاح الوحيد الصوفية أصبح الوهم والرؤيا وخطرتها والاحسملام وتجريداتها هي أداة رجال الصوفية في بجال علم التوحيد واثبات وحدائية الله .

يقول الامام العمالم أبا القاسم عبد الكريم هوازن القشيرى في اعتقباد الصوفية في مسائل الاصول و اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد امرهم على أصول صحيحة في النوحيد صائوا بها عقد تدهم من البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف والمل السنة في توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل وعرفوا ماهو حق القوم و تعتقوا ماهو تعت الموجود من العدم و -

وقد أخذ بعض الصوفية مثل هذه العبادات درن اجتهاد وعلم وظنوا أن التوحيد بأنى من الاطمئنان لصفاء كالسربرة وبدون صفاء العقل الذى لايكون صفاء الا بالعلم . . لان اثبات وجود الله درجات أعلام درجة ذلك العالم المؤمن الذي عرف حقائن الكون وتجود من كل شيء بمعرفة كل الحقائن فامن بحقله وقابه . . وهذا هو مذهب التوحيد المذى اجتهد رجال المهوفبة الأوائل قيه بالعلم ، ووقفوا عند كل شيء بالمراسة والتحليل وتتعليل يضمنوا المعانى أشياء خفية وأنما جعلوا المكل شيء بالمراسة والتحليل وتتعليل يضمنوا المعانى وقف علمهم عن أدراك معانى هؤلاء العلماء فترهموا معانبها وساروا بها دون علم عن طريق البصيرة وظنوا أن الرؤيا والوهم هما السبيل الصحيح الكشف عن خفايا هذه المعانى والكاب لهفها قلة من الداس من صفى إيمانهم والكنهم عن خفايا هذه المعانى والكاب لهفها قلة من الناس من صفى إيمانهم والكنهم في بدركوا أنهم وضعوها لمن كثر علمه وصفا إيمانه حتى لايقع في حيال الشرك والأوهام .

ولو وآفنا الآن عند التعريف البسيط للصوفية القائل الصوقي هو من الذي صفا عن الإخلاق المذمومة وتخلق بالإخلاق المحمودة حتى أحبه الله وحفظه في جميع حركاته وسكنائه . . .

ولقد كان الله هذه المدائى المختصرة ولمكثير من كلمات رجال الصوفية الاراقل الى قالوها للخاصة فانتشرت عند السامة كل أسيساب تدهور الفكر العوفى فظن البعض أن الصوفية هو صفاء السريرة ولسكن كيف يتحقق هذا الصفاء وقد فأن البعض أن مجرد أداء الفرائين الوادية للمؤمن يكنى لجلب هذا الصفاء وقد فأن البعض أن تحقيق هذا الصفاء لا يكون لا يتصفيه حقائق الوجود ودراء بها والتأكد من كل خاطر واثباته علمياً ولسكن البعض ظن الرقيا أو الوهما ما يعنيه علماء الصوفية بالصفاء وان الاحساس له يكن للكشف أشياء كثيرة لصاحبه.

و بالمت الصوفية هند المريدين هو استجلاء كابات رجال الصوفية وظنوا ان فيها شيئا لابدركه إلا أهل البواطن ولابدرك معانى كاباتهم الا من توفرت لهم أسباب كشف المنيب ولم يدركوا أن الصوفية هى تطور العلم النوحية بالعلم والمارفة وليس الوقوف عندكات رجال هذا العلم والفان بأق الكاباتهم معانى عافية لايتوصل إليها إلا القلة وهو وع كاذب فعلم التوحيد لايقوم على هذا الفان وكل صوفي لايلم يعلم التوحيد وبضيف إليه شيئاً من عنده لا يعد صوفيا . . .

قال زعم الصوفية الأول الامام أبو القاسم الجنيد وهو ببقداد في أوج الإدهارها في حصر الحايقة العباس في تفسيره المتوحيد . التوحيد هو أفراد

القدم من الحدث وأحكموا أصول المقائد بواضح الدلائل ولائح الشواعد...

هدة دعوة علمية لا نبات وجود الله بالحقائق والشواهد . . . . . . قال سعت أبا حاسم الصوفي يقول سعمت أبا نصر الطوسي يقول سئل رويم عن أول فرض افترضه الله عو وجل على خاقه ماهو فقدال المعرفة اقوله جلى ذكره وما خاقت الجنس والانس ألا ليمبدون قال إبن عباس الا ليعرفون وفتك لأن المبادة وغين نرى هندا أن عباس يفسر كلمة يعيدون بيعرفون وذلك لأن المبادة الصحية لا تأتى إلا بالمعرفة إنما ألإ بمان بدون علم ومعرفة إبمان لايقوم على المعرفة والعام . ويقول الامام أبو القاسم الجنيد أن أول ما يحتاج إليه العبد من عقد الحكمة معرفة المستوع صائعه والمحدث كيف كان أحداثه فيعرب من مفسة الحناق من المخلوق وصفة القديم من المحدث وبذل لدعوته ويعترف موجوب طاعته فإن لم يعرف مالمكم لم يعترف بالملك مان استوجبه ويقول الجنيد بوجوب طاعته فإن لم يعرف مالمكم لم يعترف بالملك مان استوجبه ويقول الجنيد كذاك في معنى التوحيد قال أفراد الموحد بشعقيق وجدانيته بكال أحديته أنه الواحد الذي لم ياد ولم يولد ينستى الاحتسداد والاعدار والاشباء بلا تشبيه ولاتصور ولا نمثيل . وهذه دعوة لا نبات وجود الله عز وجل عن طربق إمتحان الحقائق العلمية .

وماقاد لانحراف البعض في تفسير معانى وجال الصوفية الأوائل المهم أهتموا بمسائل فلسفية تهم الخاصة عن رجال العلم وذلك حين تعرضوا لمسائل ماوراء الطبيعة مثل الحدث والقدم .

وخرجت كالماتم ومعانيهم هدنه إلى المريدين غمير المطاق على العسلوم

الفلسفية فقصر علمهم من مندلولها وفهم ممناها وظنوا أن في العلم باطن وظاهر أحدهما بالاجتهاد وآخر بدون اجتهاد ووقفوا عند المعاتى الفلسفية وظنوها كلات روحانية تولت على مؤلفيها من الأثمة في ساعة تجلى كشفت لهم عن خيايا ألوجود وأسرار الحياة ولم يدوكوا أتها فلسفة ما وراء الطبيعة واثها علم يقوم على الاقناع العلمي .

يمكن عن يوسف بن الحسن قال ؛ و فام رجل بين يدى ذى الدون المصرى ، فقال و أخير في عن يوسف بن الحسن المواج فقال و هو أن تعلم أن قسرة الله نعمالي في الاشياء بلا علاج ، وعلة كل شيء صنعه و لا علة لصنعه ، وليس في السموات العلا ولاني الارض السفل مدير غيرالله وكلما تصور في وحمك فائه بخلاف ذلك ، . .

ويحكى كذلك ما وصل إليه حال الصوفية من بعضهم له علم الغيب حتى إنفشرت هذه الفكرة بين المربدين وغير المربدين وكان لها خطرها الكبير في هذم أساس هذا المذهب وادخال المدجل عليه وإعطاء قوة لم يؤمنوا بها ولم يدعوا إليها . . . قال جاء رجمل إلى ذا النبون المصرى وقال له أدع له لم فقال ان كنت قد أيدت في عام الفيب بصدق النوجيمة فيكم من دعوة بجابة قد سبق الله وإلا فأن النبداء الإينقذ الفرق وقال الواسطى ادعى فرعون الروبيقوبية على الكشف وادعت المعترلة له الستر تقول ماشت فعلت . . .

وإذا تصورنا تطور العاسفة اليموم والامكانيات العلميمة الكثيرة التي

تستغلها لكشف الحقائق وما كانت عليه في النرن الثالث والواح الهجرى عنه العرب لوجدنا الضاوق العلمي الكوير بين الفلسقة اليوم والفلسفة بالآمس فقد اختفت أراء رجال الفكر الآوائل وسقط الكثير منها أمام تقدم الفكر اليوم وهذا لايسيء الاقدمية بثيء واتما بثبت ان العلم في الفكر في تعاور مستمر وكلما تقدم النعلم كما تقدم الفكر وذلك كيلا فسلم بأراء الجتهدين من عاماء الهموفية الاوائل لان العلم لاحدود أه .

. . . . . . . . . . .

### الصوفية الأوائل

# أبو اسحق بن ابراهيم بن أده بن منصور

أولى من ورد ذكرهم من العوقية ، هو أبو اسعق بن الراهيم بن أدهم بن منصور ، كان من أبناء الماوك ، وأول من ترك حباة النئى ، وأعطى ماكان معه لراعيه ، وليس جبة الراعى المصنوعة من الصوف ، عا جمل البعض يعتقد أن كلمة الصوفية مشتقة من لبس الصوف الدال على الزهد في الدنيا ومعنى الصوفية فحسير ذلك كما جاء على السان أئمة الصوفية وهو الذي صفا عن الالخلاف المنسومة والمخلق بالاخلاف المنسوف الانتار ما أن يلبس الصوف الان ائمة الصوفية وهو الذي صفا عن الاحلاف المنسومة والمخلق بالاحلاف المنسوف المناء بغداد والذين طشوا بها لم بالمسوا هذا الصوف .

ومن أخيار أبر اسحق وأثاره أنه قال لرجل وهو بالعاوان علم أنك لا ثنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات ، أولاها تغاق باب النعمة وتفتح باب الشدة ، والثالثة تغلق باب العزاحة وتفتح باب المهد ، والرابعة تفاق باب الموم وتفتح باب المهد ، والرابعة تفاق باب الموم وتفتح باب العلى وتفتح والخامسة تغلق باب الامتعداد الموت ، . . .

هذا طرف من فلدغة الصوفية الاوائل الذينكا وا ينظرون الدنيا نظرة أقرب لنظرة الرهبان اليها وذلك عند بداية الحركة المحوفية الاأن عدًا لم يكن يشمل فلسفة الصوفية في الوجود والتوحيد وانما كان هذا رأى فود منهم في حياة الفرد وقد جاءت أخباره أيضا أنه كان يحرس كرما فر به جندى فقال و أعطنا من هذا العنب بر فقسال و ما أمرتى به صاحبه بر فاخذ يضربه بشوطه فطأطأ رأسه وقال واضرب رأسا طالما عصى الله بالأحين الرجل ومصى ، بد. .

### أبو الفيض ذو الدرن المصرى :

اسماء ثوبان بن أبراهيم وقيدل الفيض أبراهيم وأبوه كان تربيا توفى سنة خمسة وأربعين وماتتين هجرية من أثمة الصوفيه ، وواحد وقته ، دلما ، وورعا ، إرمالا وأدبا حد قبل سعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر ، فلما دخل عليه وعظه نبكى المتوكل ، ورده إلى مصر مكرماً ، وكان المتوكل آذا ذكر بين يديه أبر الفيض بيكى ر

كان رجلا نحيفا نعلوه خرة ، ليس بأبيض اللحية ومن أمثاله قوله ومواد المكلام أدبع ، حب الجليل ، وبغض القليل ، واتباع النزيل ، وخوف النحويل ،

### أمو القاسم الجنيد بن محمد :

وسيد هذه الطائنة وأمامهم أصلة من تهاوند ومندئوه ومولده بالعراق وأبوه كان ينبح الوجاج فذلك يقال له النواويرى وكان نقيها على مذهب أنوئود فكان بفتى فى حلقته مجمعترته وهو ابن دشرين سنة صحب خاله السرى والحرث المحاسي ومحمد بن على القصاب مات سنه سبع وتسمين ومائدين. ومن أقراله وما أخذنا النصرف عن الذيل والنسال ، لكن عن الجوع . وترك الدنيا وقطح المألوقات والمستحمنات وقال أيضا ، من لم يحفظ الذرآن ولم يكتب الحديث ولاية ندى به في هذا الآمر ليس منا الآن علينا هذا مقيد لد بالكتاب والسنة . .

#### الامام عبد القاهر الجبلاني

هو القطب الكبير المؤسس الآول للطريق ـــة القادرية . . كان اماما عالما تقيا ورعا . . . كان له الباع ورواد لحلقته بمسجده الكبير ببغداد حبث يقرم يتدريس علوم التفسير والحديث والفقه الشافعي والحنبلي وعلوم الأصول واللغة .

وكان يقول لانباعه و أن الله لاينظر إلى وجوه الناس وأحسابهم وانمياً ينظر إلى الوحيم وأعمالهم ، وإن المراد بالعلم ، هو العمل به اللفائه هو من عمل القيم والمحدث لايكون عدامًا إلا إذا طبق الحديث على المده وأعد قلبه اليكون على قلب صاحب الحديث صلوات الله وسلامه عليه ع . . . .

## الامام أحمد الرفاعي

هو النطب المربي الامام السيد احمد الرفاعي مؤسسة الطربقة الرفاعيه التي النشرت في العراق والشام ومصر وشمال أفريقية

من أقواله : و'نفع النباس إلى الله القريم المباده . . . ومن أفواله أقيضاً (طريق دين يلا بدعة رهمة بالاكسل وعمل بلا وبالم ونفس بلا شهرة عرفة عامر بالهبة )

وكان مجلسه مدرسة العلمادي ومأوي الفقراء ممم

# الإمام السيد أحمد المدوي

هو النطب السيد أحمله البدوى وقد إلى مصر من العراق بعد أن طاف، إ. يوربوع الحجاز . . . واستقر بمدينة طنطا وأخذ يؤسس مدرسته الكبرى ياسم ﴿ فَطَرَيْقَةَ الْأَحْدَيْةِ ﴾ حضر عصر الظاهر ببيرس وكان يحله وبعظمه .

ومن أقراله ( ليس التصوف الزهد أوايس الصوف الما التصوف أعماله ويجاهدة وأخلاق والاخذ بأيدى الناس إلى خبر الديا والاخرة ،

## الأمام السيد إبراهيم الدسوقي :

صاحب العاريقة البرهامية ترفى سنة سنة وأدبعين وستبانة عالما وربا تقيا عن أقواله ( من لم يكن متشرعا ، متحقا ، نظيفا ، عنيفا ، شريفا ، فليس من الولادي ، ولوكان ابني لصلي ومن كان من المريدين ملازما الشريعيين حوالحقيقة ) . . .

حؤلاء بعض أئبة الصرفية الكبار وإذا أردنا أحساءهم فعددهم لايحس

هذا الكتاب ونكنى بالاشارة إلى بعضهم . . . وما يهمنا ماذا استفاد السودان؟ من الصوفية . . . . وماذا استفادت الصوفية من السودان . . . نهل أعادها إلى طبيعتها العلمية الاولى أم اتحدروا بها بعد أن انحدرت هي نسبة الركود القكر العربي عامة وتذهرو الحياة النقافية والاجتماعية بنده ورالحياة السياسية وتفتيت وحدة الامة الامالامية والعربية الذي ابتدأ بظهور الدولة العهاسية في الجدورة العربية وشمالي أفريقها واتزواء الدولة الأموية في الاندلس شم بذوغ المدولة الفاطمية في شمال افريقها عثلة أراضي الدولة العباسية شم حرب القسيات العديدة القاطمية في شمال افريقها عثلة أراضي الدولة العباسية شم حرب القسيات العديدة القاطمية في هدت بوحدة الامة الإسلامية وقادت لندهورها .

. . . . . .

### وجه النشابه بين الصوفيه والرهبائيه

لما كانت المسيحية دين سماوى أنوله الله على الناس ليومنوا به وكان به سيدنا عيسى بن مرم عليه السلام ليقوم باشر هذه الرسالة قابات دعوة عيسى من اليهود والوثنية الكنير من التعسف والتي المؤمنين بها شتى أنواع المذاب وقد سلك المؤمنون بالمسيحية اطرقا شتى في عباداتهم وسلوكهم الديني ومن مؤلاء كان الرمبان الدين انتشروا في مصر في ودياتها وجبالها وصحاربها بعيداً هن لهو الدنيا وهرويا من بطش الرومانيين.

ولما بعث الله عز وجل سيدنا محماً عاديًا مبشراً بالاسلام منذراً بالمقابِ تَارَّا على عبادة الارثان وقفت قربش ضده واتى من اللمذاب الكثير واتى المؤرشين الكثير من الاطفاهاد ...

ظهر الاسلام في النصف الآول من القرن السابع لظهرو المسيحية وقد انتشرت المسيحية بين كثير من الشعوب في شهال الجزيرة العربية وفي مصر وشهال البحر الابيض المتوسط ، وقد سلك المسيحيين مسلكا جديداً في العبادة وهم الرهبان في انقطاعهم عن ملذات الدنيا وخدودهم للعبادة وذكر ابته وقد ظهر هذا المسلك عند بعض الصوفيين الاوائل وتحن نورد هنا بعض الامثلة و تقارن بين حياة القديس المطونيوس من أيناء مصر الاغنيا، وبين حياة المصوفي الاول أبر اسحق إيراهم بن أده بن منصور ...

فقد نشأ القديس انط نيوس المزلود عام ٢٥١ م ببادة (كرفا ) بمصر

مركز الواسطى من أبوين غنيين وعدد يلوغه سن اللامن عشر تول والديه في عام واحدوثركاه وأخته بعد أن ركا لهما ثرية طائلة وحدث أن ذهب الطونيوس اللكنيسة فسمع الكاهن يقول ان وأردت أن الكون كاملا فاذهب وبع كل مائك واعط الفقراء وتمال البحق فيكون اللكن كنز والساء به وقد ادتر الشاب المعلونيوس هذه الفقرة وكأنها موجهة اليه لانطباقها على حاله فخرج من الكنيسة وذعب الى عندكاته وأرضه ووزعها على الفقراء محنظا بمعض المال لاخته لتربيتها والكنه عاد مرة أخرى الكنيسة وسمع الكاهن وتولى (الاتهتدرا للغد القربية والكنيسة عاد مرة أخرى الكنيسة وسمع الكاهن وتولى (الاتهتدرا للغد القربية من الكنيسة من القربة عام ١٧٠ م إلى مكان قرب من قربته حيث أقام في كوخ صفير إلى حوار شاطى، النيل يدرب نضمه على حياة النسك كا فعل المسمحيون السابقوق.

ولما كان تليل الخبرة بحيساة النسك وتعاليمها انصل بكبار النساك وشيوخهم المجاررين له للاستفادة منه . . ثم رأى في اقامته في ذلك المكان خطر على حياته الروحية بسبب رؤيته لبعض النساء اللائي كن يتولن إلى النهر للاستحام فتُرقق إلى المقاير القريبة من الفرية ، ولكنه لم يطل الاقامة بها إذ هداء تفكيره ، إلى عمور النهر إلى المناطق الجميارة حيث أقام في حصن مهجور في منطقة مريسير به على الصنفة الشرقية على النيل ، وعاش هناك لا يتصل بأحد إلا ثلاثة مرات في السنة حين يحضر اليه المسجين بة الخبز الجاف دون أن يراح . . .

هذه حيساه شاب مسيحى سلك في حيانه الدبلية مسلكا جديداً بخلاف ما كان شائماً عن المسيحيين ثم تأتى بعد ذلك حياة أبو اسعق ابراهيم بن أدهم بن منصوو. أُ تحكى قصة حياته أنه كان من أبناء الملوك خرج بوما للصيد فأثار تعليا أو أثرتبة . وصاد بطارده وأثناء مطاردته له هنف به هانف يا ابراهيم الهذا خاتسته ألم.

مِذَا أُمَّرِتَ ثُمْ هَمَّفَ بِهِ أَيْضًا مِن فَرِيوْسَ سَرَجَهُ وَاقَهُ مَا لَمُذَا خَاتِمْتُهُ وَلا بِهِ ذَأ أُمِّرِتَ فَازَلُهُ عِنْ دَابِتِهِ وَصَادِقَ رَاعِياً لَا بِهِ فَأَخِذَ جِبَةِ الرَاعِي مِن صَوفَ ولبسها وأعطاه فرسه وما معه ثم أنه دخل البادية ثم دخل مكه وصحب بها مفيان والنوري والفضيل بن هياض ودخل الشام ومات بها ، وكان يأكل من عمل بده مثل الحصاد وحفظ البسائين وغير ذلك وأنه وأي في البادية ، عليه اسمه الله الأعظم ، قد عاد بعده قرأى الخضر عليه السلام وقال وإنما عليك أشي داود اسم الله الأجاثم -

وقد شاجت حياة أبو اسحق المبشية في كثير حياة رهمان وادى النطرون والاردية الاخرى وتكسيم من الزراعة واعتهدهم على عملهم وحياة النقشف -

هذا التشابه في حياة الرهبان الآوائل الذين طشوا على النيل وفي السودان كان من العوامل المساعدة لانتشار الصوفيه في السودان وظهور مربديها بتائث الصوره لما وجدوه من روابات قديمة عاش أصحابها على النيل أحيرها من قديم المومان وما جاء في ذكر الرواد الآوائل من الصوفية عثل ابو اسحق بن أبراهم بن أدم وما كانت ترويه الروايات عن حياة الرهبان في وادى النيل وسويه.

# الشعر

#### ما تعرفه عن الشمر :

الشمر ذلك الذور الانساني الذي إضيء النفس مهم

الشمر تلك الورح التي تيسط الأرواح للمنعبه ...

ألشعر تلك الروح التي تنهض بالمعتمول المرهقة . . .

الشعر ذلك القبس ألذى يلج النفوس المتعبه فيمالزها سعاعاً وحياه . . .

الشمر رسول انسان طاهر يبحث عن الحياة والخلود . . .

الشعر شماع يضيء كل الإفاق ...

أيتها الصمس أغربي

ودعيني استاق على العاريق

على أرى خلف الحجب

حتى أرى مالا تراء الميون

المشمر ذلك السراج الذي وقوده أنا وزيته هذه الحياة التي في المروق . . . . وموسيقاه هذه التنمات التي تخلق الحياه وتحيل الانسان إمكانيات لاتحد .

الشعر ذلك القبس الانساني افداخلي لينبر طريق الابدية

الشعر وحلة بين النفس والذات

الشعر حركة الروح وإنطلاقه المقل

# تاريخ الشعر العربى في السودان

لم تغلير حتى الآن دراسة دقيقه لتاريخ الشهر العربي في السودان غير يعض الدراسات التي أوشعت متاريخ الشعر في القرن النساسع عشر والدرن العشرين للاستاذ عبده بدوى والشمر ألحديث للاكتور الشوشي الاستاذ بحامعة الحرطوم وبعض الدراسات العربية أتى القت بعض الندن على غاريخ الثقافة العربية في السودان بداها الاستاذ عبد عبدالرجم في مؤلفاته و تفتات البراع ، دوالعربية في السودان ، ثم الاستاذ عبد الجيد عابدين و تاريخ الثقافة العربية في السردان ، ولم تدانا على عسيرة الشعر العربية في السودان وهي في بحلها تأبعت دخم ل العرب للسودان ، ولم تدانا على مسيرة الشعر العرب في السودان وهي في بحلها تأبعت دخم ل العرب للسودان ، ولم تعاول أن تجدر رادداً آخر غير تنبع رحلة العرب داخل السودان .

كا قدم الاستاذ الطاهر محمد على آخر رساله لنيل الماجستين من جامعة التناهرة من و النرعه الصوفيه في شعر السهانية بم وكذا تأمل أن يكتشف لنا هذا التاريخ إلا أنه وقف مع شعر الصوفية في القرن النامن هشر والناسع عشر الميلادي مصيفاً غموضاً على تاريخ الشعر العربي في السودان حن أصبح نبت بلا جذود ولابدايه له ، ولم تعرف روافده الاول حتى الآن .

ومن أجل هذا حاولنا في مذه الدراجة البسيطة أن فجد البداية لتاريخ الشعر العربي في السودان مستشهدين بالوثائق والآمثلة التي إستطامنا أن نعش عليها .

قسم الدكتور عبد الجيد عابدين في كتابه الربخ الثقافة العربية في السودان الشعر إلى عامى وعامى فصبح و فصبح وهو بذلك قدم الشعر الدامى على الشعر في العربي الفصبح وقد استند الدكتور عبد الجيه عامدين في أبو بهمه الشعر في المردان على هذه الآبواب على ماوصل إليه من شعر القرن الثامن عشر والناسع عشر وبداية القرن العشرين معتمداً في نفس الوقت على أن الثقافة الدربية دخلت السودان بدخول العرب إليه ، ولكنتا لو عابمتا رحلة العرب داخل السودان مبتمدين عن الالتحام بالناس فالبين المأوى والاما كن الامنة خوفاً من دخولهم في مشأكل مع أهل السودان حتى بضطروا إلى أن يجدوا الفسيم في موقف حرج، في مشأكل مع أهل السودان حتى بضطروا إلى أن يجدوا الفسيم في موقف حرج، في مشأكل مع أهل السودان عن دفيت بأول فوج من الدرب الأموبين المودين الماسيين وضوا بالفيافي والمهول المناسة من الناس قدر الأمكان حتى لا يسخلوا في حراك أو عدداوة اليست في مصلحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على المودان جروب الأمويين أمام المباسيين مصلحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على المودان جروب الأمويين أمام المباسيين مصلحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على المودان جروب الأمويين أمام المباسيين مصلحتهم ، ولم يقف تدفق العرب على المودان جروب الأمويين أمام المباسيين معلكة المودان أفريقيا أول السودان في الفرن المان الميلادي .

أول طَلائع عربية مسلمه وصلت السودان عام ١٩٦ م ـ حين أرسل عمر العاص بعد فقتحه لمصر قائده عبيد الله بن السرح إلى حدود عصر الجنوبيه لعثم دولة دنقلة المسيحية إلى فتوحات الآسلام ، إلا أن دنقلة قارمت الجيش الآسلامى في بداية الآمر حتى إضغار الجيش الآسلامى إلى ضربهـــا بالجنيق . فأستسلم حاكم دنقلة و قد صلحاً مع القائد السربي عن إحتوام المسلمين عاربن بدياره أو مقيمين أو مؤدين لشعاره الدينية ، والحقاظ على مساجده على أن يدفع عسيحيو دنقلة جربه حتوية لحاكم إسوان نبايه عن والى مصر ولكن سكان يدفع عسيحيو دنقلة جربه حتوية لحاكم إسوان نبايه عن والى مصر ولكن سكان عديده المنطقة لم ينقطموا عن العصوان والتحرير من هذا الانفاق فنرات عديده عا قاد لاعادة الهجوم هايهم المره بعد المره .

هذا كان أول الماء بين المرب المسلمين وسكان شمال السردان المسيح بين والواتين الذين كان بعضهم يختمع الديانات الفرعونية في المناطق النائرة عن بدر الساطة والكنيسة.

و إذا أردنا أن تقيع الهجرة العربية قائها لم تسلك هذا الطريق الوعر الذى تقطئه القبائل المسيحية عشد بدايه هروب العرب الأمويين أمام العباسيين أو عروب العياسيين أمام الفاطميين في القرن النامن الميلادي والقرن العاشر الميلادي داخل أراضي المودان ما لكبن أرض المدن مبتعدين عن النيل منوغلين داخل أراضي اليظانة .

وأذا أردنا أن نعرف أثر هذه الهجزة العربية هند القرن الثاءن والعاشر الميلادي على الثنافة السودانية فان نجد لها أثر لأن العسرب في هدده الفتره لم يكونوا في إستعداد لأدخال النأثير وفرض تقافتهم وديانتهم، إنما كانت هجرتهم عطلب منهم المصالحة والمساومة والتقدرب إلى عادات أهل البسلد دون إرهائهم بفرض عادات والقافة العرب .

وما حدث أن أخذ العرب الآوائل من حياة سكان السودان الكثير ، بعد أن أخذ منهم الترحال والتجوال والبحث عن أماوى ومكان المرستقرار الكثير من ثمافتهم وحضارتهم التي أبتعدوا عن مناخها إلى ظرزف معيشية انتس بكثير ما كانوا عليه في حياتهم داخل النهضة العربية الاسلامية التي أعطتهم الكثير من النقافة والحضارة والمدنية التي لم تترقر مقوماتها على هذه السهول والقيان والوديان طابا المدعى والروق والظل .

أنشغل العرب الاوائل بالبحث عن مكان الاستقرار وعن إسلوب الناام به مع سكان السودان وحالولوما أستطاعوا التقرب إلى عادات أهل البلد وثنازلوا عن الكثير من مقرمات حياتهم الحضارية حتى إستطاعوا أن يمثر جوا بسكان السودان على منفاف النبل والوديان والسهرل.

وخلال أربعة قرون فقد العرب خلالها إتصالهم بمراكز الثقافه العربية والأسلامية حتى تجرهوا في كل مقرمات تلك الحضارة والنهضة ، ويأتى القرن الحامس عشر ، وقد حدث الامتزاج السكامل بين المعرب والسكان المحليين وأصبحوا عنصرا وأحدا ، نجد الحاله الثقافية والدينية في حاله من الثقار والجهل بتعاليم للاسلام تذكرها لنبا المخطوطات القديمة ، حيث لم يعدد لهم من الثقافة الاسلامية الاأداء فريضة المصلاه اما تماليم الاخرى فقد تبخرت عبر السنين على السهولي والوديان وضفاف الانهار حتى ظير شكل الجموعات الثبليه التي كوليت الحاف السنارى مع نهاية القرن الحامس عشر و بداية القرن السادس عشر الميلادي وإن الامتزاج لم يجدت في عهد الاجيمال الاول أنما حدث بعدد الاحتمال في عهد أبيان ومناخة ،

لقد حاول بعض المؤرخين والباحثين جعمل الفترة السابقة التيسام الحلف السنارى بين عبد الله جماع زعيم العبدلاب وعماره دونقس زعيم الفونج عام ١٥٠٥ م فترة إنتشار الثقافة العربية . ولم يستطيعوا أن يؤرخوا غير الفترة مابين القرن النامن عشر المبلادى وبداية القهران العشرين ولم يحاولوا أن يعطونا صورة واضحة من حال النقافة العربية قبل الحلف السنارى وبعد فيام السافانه السنارية بدخول العرب

السودان. وأن كان العرب أثر ثقانى قبل القرن الخامس عشر في بجالى الشافة العربية والاسلامية نهر أثر عشيل لان عملية الرحلة داخل السودان كانت بالنسبة العرب أنفسهم بمثابه إمتصاص الثقافتهم وعدينتهم التي وصلوا اليها بظهور الاسلام وفتوحاته وأنصافم بالخضارات الاخري . . وكل ما خافه العرب خلال تلك الفترة في السودان مو نشر التقاليد العربية . . وعلينا أن نفرق بين تقاليد العرب وبين الثقافة العربية الاسلامية التي قامت عليه النهجنة المامية العرب المسلمين .

يدأت النهضة العلمية والنقافة العربية بظهور السلطة السنارية بيداية الفرق السادس عشر وسبطرة هذا الحلف على جميع القبائل وحفاظه على الآمن وطرق التجمار و وإشتراك وزراء وملوك هذا السلطانية في التجمارة بين مصر والبحر الاحر وتشجيعهم للحميج وحراسة فوافله الاهر الذي فتح البحماب التماس الخروج من السودان في آمان على إرواحهم وإعواهم من قطاع العامرة التجارية وعودتهم سالمين من شر قراصنة القوافل التجارية الذين إحترفوا هذه المهنه.

وأذا أردنا أن نبعث عن حال الثقافة الدريسة والأسلامية بعد قيام السلطنة السنارية فسنجد جهل عام بالتعالم الأسلامية . . فقد إنتشر الجهيل بالتعالم الأسلامية الشارية فسنجد جهل عام بالتعالم وحتى بعد قيام هذه السلطنة . فسنجد بالتعالم الاسلام فيا يختص بالزواج استعراراً ليمض العادات القديمة التي تفاق مع تعالم الاسلام فيا يختص بالزواج عن الخصوص . فنجد الرجل يطلق المرأة ثم يتزوجها غيره في تفس اليوم وقد جاه في عطرطه ، ودهنيف الله ، المكتوبة عام ١٧٥٧ م عن حال التقاقه العربية

والاسلامية عند قيام هذه الساطنة الان حيث يقول ( لم تشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق المرأة ويُنتزوجها غيره في نهاره من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حتى بقيام السلطنه السنارية حتى حضر محود راجل القصير العركى من مصر وعلم الناس العدم في النصف الثاني من القرن السادس هشر الميلادي . وقد وجد رجال الدام والدين الذبن تأمُّوا العالم بعد قيام السلطنه مشقة كبيرة في تطبيق النعاليم الاسلامية على الناس وحتى على الذين تلقوا دراساته دينية ، ومنهم الشيخ محمد ألهميم وزواجه بأكثر من إربعة نساء وجمعه بين الأخرات، ووقوق دشين ةاهي المدالة صد هذا السلوك وإصرار الشيخ محد الهديم على إستمراره في الجمع بين الاختين وتحليله لا كثر من أربعـة فساء في آن واحد لكشف جهل الشيوخ في اللك الفتره وذلك يرجع لا شك لفقر والحلوم، التي تلقوا العلم بها . وهذا أمر يبدراكان شائدا وذلك لابتداد المرب فترة طويله عنمحياة المدينه قبلأن يحدث الزولج والامتزاج والاستقرار. وساعد على هذا الجهل إبتعاد العرب عن المدنية العربية ومحالوتهم الهروب قدر الامكان عن أي طريق يقرب من يد السلطه العربيسة الحاكمة إن كان ذَلِكُ فِي عَهِدُ العَبَاسِينِ أَوِ الفَاطَمِينِ . حَتَى فَقَدُوا كُلُّ مَتَوْمَاتُ ثَلْكُ النَّقَافَة التي جاءت مع الرحالة الآوائل الذين عملوا كجند للسوك الامويه أو الدولة المباسية .

ثم جاءت الدولة السندارية فخلفت الاأسن والاستقرار وبدأت عمليـة الهجرة المسودان عن طريق الحج أو عن طريق مصر ، وأول من وصل السودان في عهد الدولة السنارية مجود العركي واجل القصير الذي تزل بالنيسل الابيطي يقرية اليس و نشر التعالم الاسلامية ويقول الشيخ خوجل ادريس الارباب كانت بين الحوط م وأليس سبح عشر مدرسة خربتها تباتل التكل ولم خم .

هُمُّد كَامَت قبائل الشلك "عدد أراضهما حتى أراضي الجُوْبِرة ويعدّى البها البعض. تخريهب مدينة سربة وعلمكتها .

خط الله خ محرد الفركى أول، مدرسة التعليم اللغه العربية وحفظ الفرآن وفشر التعاليم الاسلامية وضمت مدرسته تلامية أ من مختلف الافاليم الذى قاموا يدورهم رقى فشر تلك المعرفه فى أقاليمهم -

م بعد محود القصير عاد طالب سودائى بعد أن وافن قرامل الحبح التى كانت تذهب عن طريق مصر ، من دار الشايقيه وهو الراهيم البولاد بعد أن أقام بالازهر والحجاز وألم بعلوم الدبن والعالية ودرس بأرض الشايقيه خليلا وألم بالا ووتال أنه أول من درس خليلا ببلاد الهوائج رقد خرج النيخ إبراهيم فأبن جابر ابن عون بن سلم أنمة رجال الصوفية والعلم بأرض الجزيرة وسنار وإلحافاية وشال المودان ،

وقد كان لارلاد جابر الاربعة رعائلتهم أثر كبير في نشر تعاليم اللغمة العمرية في أرض الشابقية وشال السودان وقد كأن يهج (الهم العديد من الطلاب حن شق الافاليم لنلق العلم عليهم وهم إبراهيم البولاد وسمى البولاد لان وجلا أحطف إن يدخل بيته جمع ما خلفه الله فافناه إبراهيم موضع المسحف على سربره مواسندل بقوله تعالى وما مرطعا في الكتاب من شيء فقال له شخة أنت بولاد البرير . واخوانه هم عبد الرحن وعرف بالصلاح وإسماعيل وعرف بالورع موعيد الرحمي والدين مفيرون ركانت عالمه في المعلم والدين .

المما في منطقة سنار ورفاعه فقدكان الشيخ تاج الدين البهاري الفضل الكبيم

بي في أشر العلم والصوفيه وقد تخرج على يده آنمة كمارا من رجال الصوفية والعقم ته وإذا أردنا أن تؤرخ الشهر العربي في السودان فسوف تؤرخ له بخدرسة تخلج حوالى الدين البهاري البغدادي الذي وصل السردان بعد أن آدي ورصة الحج حوالى عام ١٥٥٥ -- ١٥٦٠ م أول حكم عماره أبو سكيكين وقد نقل الشبخ تاج البهاري السودان الصوفية الراقبة ونقل منها أحلى انتاجها وهر الشعر به وقد كتنف البهاري الصوفي عربي فصيح سفقاه الباس وساووا على متراله في البكتابة والمذكر ومن أثار الصوفية الكمار أبو القاسم الجبيد الذي قسمي باس، (أبو الفاسم الجبيد الذي تسمى باس، (البوافية الرفائل والمناوي هو أكثر الشعر ذلذي تداولة المروائد المروائد الإوابات .

وصل الشعر المعربي المصوف أعلى مراةب الشهر المذاني وأخلاء ، حتى صار على كل لسان . وهو فد جمع بين عبة الله والحوف وقد شبه فيت يحتق الشعراء هذا الحب بالحب الماطني الحارف حتى يات هذا الشعر الصوقي على كل اسان عاشق وحبيب وكل عب المجال والشعر الجيسل وفي ذلك توظيم على الصديد .

أفكر ما أقول إذا المرقاع وأحكم دائماً حرسج المقائد قافساها إذا نحن إلقينا فأنطق حين إنياق بالمحائد وكذاك

وأيت السكلام يزين الفتي والصمت خير ان قد مجت فكم من حريف الجرالحتوف ومن ناطق ود أن لو سكت

### وقولهم في الحوف

أحسنت ظنك بالآيام إذا أحسنت ولم تخف سر، ما يأتى به القدر وسالمتك الميالي عدث الكدر

#### وكذلك :

لو أن ما بى على صخر الانحله فكيف يحمله خلقاً من الطين وكدلك فى باب التركل لان الحزة الحراساني .

أمايك أن أبدى البك النه أخنى وسرى يبدى مايةول له طرق المان حيائي منك أن أكم الهوى وأغنيتني بالفهم متكاعلي الكشف المطفت في أمرى فأبديت شاهدى إلى غاتبي واللطف بدرك باللطف تراميت لى بالغيب حتى كأنما البشر منى بالغيب إنك في المكن وحشة فتؤنسني باللطف منك وبالعطف وتحى عباً أنك في الحب حيفه ونا عبب كون الحياة مع الحنف

# وكمذللك يقول صديقه المرغثى :

أنا حامد آنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أبا نالع أما عارى هي سنة وأنت الصدين لتصفها فكن الضمين لنصفها ياباري مدحى لغيرك لهب الرخضتها فأجر عبيدك من دخول النار والنار عندى كالسؤال فهل ترى أن لا تكلفني دخول النار

وأولهم في بأب الشكر.

ومن الرزبة أن شكرى صامت بما فعلت وأن برك ناطق وأرى الصنيعة منك ثم أسرها إنى أذن ليد الكريم لمارق

وفى باب اليتمين

واعين سعى أبداً، يا نفس موتى كمدا ولا نحي أحداً ، [لا الجايل العمدا أما في باب الصبر فلهم أحلى الشعر كةوليم :

الصبر بحمل في المواضع كلبا إلا عليك قانه لا يجمل

سأصبركى نرضى وأنلف حسرة وحسبى أن ترضى ويتلفق صبرى وأيضا ..

صبرت ولم أطلع هواله على صبرى وأحقيت ما بي متك في مو ضمالصبر عنافة أن يشكوا ضميرى صبابتي إلى دمعتي سرآ فتجرى ولا أدرى

وكدلك :

والصبر عندك الذموم عواقبه والصبر في سارً الاشيداء محمود وايضاء.

وكيف الصيدر عمن حمل منى بمشرله اليمين من الشيال إذا لعب الرجال بمكل شيء رأيت الحب بلعب بالرجال وكذلك :

صاير المبر فاستفاه به المد بر فماح ألحب بالمبر صبر! وايضا ...

البين ينوم البين أن إعترامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب و وقوله به في باب الذكر :

ذكرتك لا ، إن نسبتك لهمة وأتيسر ماق الذكر ذكر السائل وكلنت بلاوجد أموت من الهرى أوهام عبل الفلب بالحفقان فلما أراق الوجد إنك حاضرى شهدتك موجوداً بدكل مسكان عقاطبت موجوداً بغير عبان وقولهم ف الغيره :

أناصب لمن هويت ولكن ما احتيال بسوء رأى المواثي

قانوا غداً السعيد ماذا أنت لابسه فقات خلصة ساق حبسه جرعة فقات خلصة ساق حبسه جرعة فقات خلصة الأعباد والجمسة أحرى الله الأعباد والجمسة أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به إدم التراور في الثوب المنى خلمة الدهر لي مأخم إنه غيت يا أملى والعيد ماكنت ليموأي و مستعمما وفي باب السفر قالوا ،

 إذا إد شجدوا لم يسأولني من دعاهم الآيــة حسرب أم الآي مــكان وقي باب التوحيسد.

وعنى لى من قلبي وغنيت كا غنى ﴿ وَكُمَنَا مِينِهَا كَانُوا رَكَانُوا مِينَهَا كُمُنَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى ا وفي إلب أحوالهم في الحروج من الدنيا .

> كل بنيت أفت ساكنه غير مجتاج إلى السرج وجهك المأمول حجثما يوم بأنى الناس يالحج

> > وكذلك قولهم :

حثين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المفاجأة الشمر

أديرت كثوس المنايا عايهم فأغفرا عن الدنيا كأغفاءذى السكر ي به أهمل وذلك كالأنجم الزهمر وماعرجواعن مسي بوسسي ولاضر

هملومهم لجدراله عصكر فحأعرسوا إلا بقرب حبيبهم

وقبل للشبل مند وفاته قل لا آله إلا الله فقال :

أنا سلطان حين أنا لا أقبل الرشا فسلوه يحقمه الما يقلى تحرشما

وكذلك على إن على الروذباري حين وائته المتية قال وهو في حجر أخته .

لا ظرت إلى سواك بدين موده حتى أراك أراك معذب بقتور لحظ ﴿ وَبِأَلَّادُ الْوَرَدُ مِنْ جَنَاكُ ا

وفي ماب المعرفة بأنه فالوا :

نطقت بلا نطق عمر النطق آله ترايب كي أخنى وقد كنت حانيا ﴿ وَالْمُتَّ لِي رِقًّا فَأَنْطَنْتُ بِالْبِرَقِ وفي الب الحبه قولهم :

> راا إدمت الجب قال كذبتي فرا الحيب حتى دلصق القانب بالحشى ونختل حتى لايبقى اك الهوى

لك النعاق لفظاً إو ببين عن النعلق

فالي أرى الإعطاء منك كواساً . وتذيل حتى لاتجيب المساديا سوى مقله تبكى بهما وتناجيها

### عَوَكَذَلَكَ أُولَمُ :

وهى أنسى فأذكر ماسيت ولؤلا حدن ظنى ماحبيت فكم أحيا عليك وكم أمرت فما نفيد الشراب وما رويع

هجیبب لمن یقسول ذکرت النی آماوت إذا ذکر لک ثم احبا فأحیا بالمای وأمرت شوقا شریت الحب کأسا بعد کأس

#### وقوله :

في سكرانان والشهدمان واحمده منيه خصصيته به من بينهم وحدى

هذا الشعر الوجداي الرقيق السامي هو الذي وصلى إلى اسماع عشاق الصوفية والمعرفة من تلامية تاج الدين البهاري فخفظوه السهولته وجاله و وحاولوا الكتابه على منواله بعد أن توسعت مداركهم في اللغة والادب وبدأوا كتابة الشعر على هذا المدندأ ولكن الحال بالصوفية لم يسر على مافدر له إن يسير فألنقت الصوفية إلى دنبا أخرى غير دنبا الاطلاع والمعرفة وسبحوا في عالم ووحاني بعيد عن حياة الناس وانهكبوا في العبادة طلباً لحبه الله ليمطيهم كراماته وقدرته وقد كان ليمضهم ما أراد ولذلك إنشفلوا بحب الله عن الاشتذال بالمعرفة وبالاطلاع غير نفر يسير كالشيخ خوجلي بن إدريس الارباب أما معظدهم فقد إكنى بسنين الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وسماع \_ الرسالة والحليل ووقفت معارفهم المغوية وفل اجتهادهم فيها وقد كان لهم وجدان وعالم والمارف

اللغوية والعروضية لاجادة الندبير، وساروا على قول الشعر على طريق السجع مستعملين كلمات محليه و بعض الألفاظ الفريده الى لها موسيقية خاصة وليس لها معنى، وهم ير ذلك يظنون نهم يدركون معانى هذه الكلمات لادراكهم للمسوره حين قول القصيد، ، فتتحونهم ذخيرتهم اللغويه عن الافصاح عما في تعسوهم ، ولكن لتمكم بأحساسهم حالة نظم أو أرتج لى القصيد، جملهم يصرون على كلهنهما، ويجملونها سراً من إسرارهم وسعدهم في سين أنهم عجروا ساعة النظم أو الارتجال عن إيجاد كلمات مناسبه لذلك الاحساس.

ولما كالوا أبه له عن قول الشعر والعارفين المنونه فلم يوضوا أن بعودا لتلك النمائد لتصحيحه وتعديلها بما يتناسب الموسيقى والمعنى ووضع الكلمات الجديده مكان الكلمات الغربيه وذلك لجيلهم بفتون الشعر وأنما كانوا تظمهم تعبيم أ الفظياعلى أحساس موسيقى وعن إيقاع داخلى ظنوه سراً من إسرار الشمر وما عرفوا أن الشمر علم وفن له أصوله وقواعده وأدوانه .

ولو أطلعنا علىقصيدة التنابخ عمد الهمم وهو من الاولياء الصالحين المتجذبين ودا على أسنخ دشين قاضى المداله لزواجه من إكثر من اربعية أساء وجمعه بين الاختين .

تكشف انه القصيدة بأن لرجال الصوفيه عالم لايدركه الا أصحابه واعتقادهم أن حال رجال عالم الوحده الصوفيه . والفسوض الذي يفلف معاليهم وأدعالهم هو سر معرفتهم الكون والحياء والحالق عز وجل وهي دنيا خاصة جمهرهي دنيا ليست من إختصاص العلماء ورجال الفكر وأن العلم قاصر على ارتباد هذا العالم . . حين يقول . .

فلم تدريا قاضى رمور مذاهبنا ومذهبتا يعجم عليكم إذا قلدا فدلم يدر الفقها الين ترجمنها قضاف بنا الوادى ونحن ماصقتا عرجنا شموساً أخجلت شمس نورةا للبنا ثياب النور يحسن جمالنا

فان كنت يا قاضى قرأت مذاهباً فله هيكم نصاح به بعض ديننها قطعنا البحار الزاخرات وراءنا حلنا يواد عندنا أسمه الفضها حلنا بقرب الغاب روحاً مزالدنها

هذا نلميذ من تلاميد الشيخ تاج الدين البهارى رضى الله عنه . أخذ هنه الصوفية ولم يأخذ منه العلم حتى أباح لنفسه الخروج على تعاليم الاسلام والدين وجعل نفسه فوق القواتين والشرائع وأنه من طبيعة أخرى وأن له غرما المبشر عا جعل القاهى دشين قاهى العدالة يستنضم منه بعد أن شكت اليه الما مي في أو إجى قرب رفاعه وخروجه على المألوف من عادات الناس وتعاليم الاسلام .

هذا الشعر الذي قاله الشيخ محد الهميم وهم أنه لم يكمل معارفه اللقوية والمعرفية وضية مع الشيخ تاج الدين البهاري إلا أن علارمته ا، وسجاعه الشمر الصرفي السانى المورون القصيح جعله يقرل هذا الشعر واذا قوزا كابات هذا الشعر الصوفية الصوفية الشعر الذي أتى بعد ذاك لللاميذ رجال الصوفية على شبوخ الصوفية وأنهما كهم في المعرفة الرباية دون الاهتبام بالعلوم واللغة جلعلهم ينظمون الشعر باللغة العامية والفصاحي ولذاك لاجتبادهم في المبادات وفئة إطلاعهم في عملوم الفلسفة واللغة والفصاحي ولذاك لاجتبادهم في العبادات وفئة إطلاعهم في عملوم الفلسفة واللغة والفصاحي ولذاك الدعة ديم كرم وأصبحات أحكامهم عبارة عن

تصورات لاتقوم على منطق أو دليل وكذلك جاء شعرهم بعيدأعنالفن وقراعده وهم ضد القراعد والأصول.

ومثال ذلك ة لم الشيخ الصالح بأنفسا الضرير من الآرلياء للصالحـين ومن الصوفية الكبار في مدحه للشيخ محمد الهم.

الشخ محمد يوم لمني الدرضات مسروى عن سند السلالت ببت الآلة فينة يصلي أوقات

للطان زماته فأطلبوا دعوات عو بشفع لي يوم تكشب العلىوات لا للمار يخاف منها ولا الجنان بصناق لها نظير الآلة حاجات المسوئي مقصدوره أعطساه تناج الدين أبوه واعمه حالات

ومنا نلحظ انفرق الكبير بين شعر الشبخ محمد بانقا والشبخ محمد المهيم ظائناتي لازم تاج الدين البهاري وجمله خلفاً لهفقال شعراً شبه فصبح ولم يكن من تلاميذ الصوفية الجهدين ثم جاء الجيل الذي تتلمذعلي الرعيل الأول الذي عادى المعرفة والمنطق ولذا لميستفد الشبخ بانقان علوم اللغة العربية وأنما كان إمتمامة بأمور الصوفية أكبر لذا لم يتوسع في معرفتة اللغوية والمروضية وجاء شعره عاميا متأثراً عوانف شيوخة.

كان تلاميذ الشيخ تاج الدين الماري أكثر فصاحه في شعرهم كجيل رائد وكلما سارالامن وتتلذلاتلاميذعلىشيوخالصوفية الذينا وتموا بالمسائل الروحية وأهملوا المسائل العقلية وأيناالشمر ينحدر إلىالعامية للفصحى ومنذلك قول تلبيذ الشبخ محمد الهديم الشبخ سلمان الطوالى الرغرات حين قال في عروسة التي تزوجها فوق أختها حين رفضت الدخول علية ،

> غاروا مليك أهمل الراية يادى العدروس البكاية

> > جملوك تصبة ترشاية

وقد شاوك النساء في أول الثيمر الصوفى ومنهن أمرأه من تساء قرى باد العبد لاب حين مدحت الشمخ شرف الدين عبدالله الوكي

شرف الدين أنا مافة وبيك بالماسكى الشباك أيديك من خلاق نملا أن وجلبك كل يوم لتبركى بيسك بالشجورة وقت الله أداك لانبلا حقاك لامطرأ جاك ولد عركى كل يوم يفشاك سوالكي ورقداً بنشاك

ومن اصوقية الذين ألقوا الشعر الولى أسهاعيل صاحب الرياله ابن الشاخ الممكل الدالاشي ومن أخباره أنه حين تأنيه الحاله يمشى في حوش منزله وبحضر البنات وللعرايس والعرسان الرئيس ويضرب الربابه كل ضربه لحما نغمه يفيق منها الجنون وتدهل منها المقول وتطرب لها الحيوانات والجمادات حتى أن الربابه يضعونها في الشمس أول ما تسمع صوته تصرب من غير أن يقير بها أحد ومن أشمار في الحرب وفرسه -

بنت بكر المرداويواديوا سلطينه المرضه ديوديوا وفي غزله في الجمليه الكرةائيه

جرء الفرتج عرق طالب الدبيبه قبصه لذكاب حاقب له عيايه خشم تهجه شبيه ابن الكنببه كفل من تور نواق واددليبه

#### وكذلك

خفيف القلب من الكمكاع مرد مريسته فوترينه ووردأ متارد

صاح مظرالصعيدو مداح المقرو خشم تهجه عن الكذب مجرد و قال كذلك

فرق خشر الببرت جروا الكسايد لحم سوق رفيعي مشبر محمدأيد خشم هيهه يشبه طيأت البحر دوا بأهليه ان مراجأ رقطي غرطة

صبمطر الصميد وعاش بالبحمايد النسوان ببلا هبيمة لم قلايسه صب معلر الصميد وطلق علينا تردد تمجيك في الرقيص حين ماتهرده ولما سمع زوجها بذلك رحل بها إلى تعلى قسمع للشبيخ لذلك فقال

تكرب الرام مكان أسمع مقاله تخلات عروسك دبك بطباله تطلب العنكشر ام طبعماً موافق نخسلات عروسك ديك مايتوافس تشق أم رنوت البهنف مطرهما تعافى المورود الداخل كبعرهما

تسل السيف تلوح فرق أم البساله وجملة من قط م فسوق الصنافسله فسل السيف الوح فوق أم عوايد وجنة من شافت الحمل تلافق تشيسل نحتفسل فدوق أأرهسا مهره الصدنلاوي المكنوز طبرها

إدا أودنا أن هيم هذا الشعر لإشك فسوف تضعة مع شعر الصعاليق شعر المتمردين على القوانين الاجتماعية كاكان يفعل معظم شعراء العرب في مطارده نماً. وخليلات الرجال واستباحرا لنفسهم هذا الحق .

قطباع الشاعر العرب ماذالت فدماء هؤلاء العربالذين استوطنوا السودان ولاشك أنهم أدخلوا تماذج كشيره لم تحفظها لما المخطوطات

إنتشر العمر الصوف الفصيح في انتصف الأول من انقرن المعادس عشر وصار يتدرج في بيوت الصرفية اندين لم متدرة بقواعد اللغم وانون الشعر أله كان اهتمامهم انتوصل إلى أوطاء الله عز وجل وظهور الكرمات عليهم جزاءا لحبهم الله وصار الشعر يفتقل من فصبح إلى فصبح وعامى وعامى حين جاء الفرن السابع هشر فانتشر الشعر العامى بين الصوفية وابتعدوا عن شعر الوجدان والحب

وذلك لقله إمتهامهم بالاطلاع على كتب الصوفية الأواتل ومتاقشتها واكفوا بما ظهر لهم من قرامات عند بعض شيوخهم مماشفاهم عن العالم الحارجي وصاروا يتناقشون على الابتان بمش هذه الدكرامات والخوارق ، وأهتموا بما يوصاهم إلى حفا المستوى وقل همامهم بآذاب الصوفية الآوائل وإجتهادهم في هام التوسيد والعلوم العقلية ، وأستمرت هده الحاله بعدم الاهتهام بالعلوم العقلية حملال القرن السابع عشر وظامن عشر حتى عصر الشيخ أحمد الطيب شيخ الطريقة المهائية الخدى إستفاط يقالم العقدس وأحضر المناد في المناد من تجواله في الملاد العربية الحجاز ومصر وبيت المقدس وأحضر فيل عالم العلم والمقوطات ماجعله برتفع بمستواه العلمي في حاله الشرود والميلم شاهد على مكتبد هذا الشبخ المالم التي استفاد على مكتبد هذا الشبخ المالم التي استفاد منها المهدى خلال عشرين عاماً حتى شاهد على مكتبد هذا الشبخ المالم التي استفاد منها المهدى خلال عشرين عاماً حتى استفاع أن يتمرد على سلوك شيرحه من الصوفية الماراه من تعالم التي تعارض ماقراً وما أدوك من عالم الدين واحقيقة .

بدأ الشعر العربي في السودان بعد قيام دوله منار في بداية المرن الساهس عشر ولميس بدخول العرب السودان لآن رحله الاستقراد العاويلة غير عشرات السنين التي استهلكت فيها الاجيال الآولى حياتها عبر الوديان والسهول والحياء المتنفلة البحث عن مصدر عشى وهأوى بخرت من عقول الاجيال الآولى والاجيال التي التهاكل مقومات الثقافة والحضارة داخل هذه الحياء البدائية حتى نأذلوا على الحياء الجديدة بتفاهموا ويعاشروا أهل السودان -

بدأ الشمر العمدوني وفريمه رحله الاستقرار التي كان تثييبتها الحلف الدينارس شمر وجداني رقيق بسيط المكلبات رقيقهما حبيب إلى النفش وذهب حيى ذهب الصوفية وحيث دهيت الرسالة والخليسل ومريديه في ذلك قولَ الآوائلُ في الصوفية. وكان هذا الشعر أجملُ شيء يبقى في النفس دون إرهاقي للمقل والوجدان ، إلا إن الصوفية أوقفت تطورها النقافي لقله الاجتهاد في كثير من الاحيان ولم ينتجوا لنا غبر بعض الخطوطـات ثقلم من الجنهدين مثل كتاب في الطريق وآداب الذكر الشيخ إسماعيل صاحب الربابه وكثير من الخطوطات في تفسير الرسالة والخليل وبعض الدراسات في التوحيد والصوفيه ولم تصل لنا من تاك المخطوطات إلا إخبارها حتى استعليع أن نقيم مادتها وسعة إطلاع أصحابها وعمق فكرهم إلا إن هناك ظاعرة يجب الوقوف عليها ، وهي تلك الزيارات اليكانت بين رجال الصوفية الشيوخهم وتدارسهم في بعض الامور ومحاولة الاستفاده عن شيوخهم المشهود لهم بالعلم كاكان يفعل تملاميسة الشيخ خرجملي بن إدريس الارباب وكسداك الاميسة الفيخ الزين بن صدير ون ببلاد الشايقة حيث كانت حلفة علمه أكبر حاقه علم عرفهما العصر ونخرج على يدود المديد من الشيوخ والفقهاء والقضاة ، وقد توفى فىالنصف الثاتي من القرن السابع عشرعام ١٦٧٥ م بالقوز بالقرب من مدينة شندى .

وقد رثاء الشيخ محد ولد الحدى بشمر ركيك بمقاييس هذا الدن وأماعة بيس ذلك المصر فيعد محاولة جاده لكتابه الشعر العامي الفصيح التوله :-

> فكم من وجال لهم شأن ومعرفه يسبب علمه سم إلى الغروب جرى الاسلام علمك ذا بـــالد البرادى و تشرت علماً على الافاق تغرفة كل النواحى وأ

يسبب دلمه سموا كالانجم الزهرا بــالد البرادي وماني الارضى نفرا كل النواحي وأهل البحر والضرا يامين أبكى على الاستاذ لاترخى وقبض دمماً غزيراً جاركا المطرا من اذا يكون بعدك للطلاب بأهلهم بأنظلاق وفرحات بالاكثرا؟؟

ومن شعره العامى قول الشخ قرح ودنكتوت فى رثاءه الشيخ أبر بكر والد قديره قنير ومايحكى عن مسترى العلم فى ذلك العصر ، قصة الشيخ ابر بكر والد قديره يحكى أن درس مختصر الحليل على شبخة الذين مره واحده وأذن له بالتدريس ، وكان هذا مستوى إسائذه العلم وقد اشتهر الشيخ أبو بكر بالمعالم الجايل وتخرج على يدبة علماء وشبوخ وهذا يكشف أنا مسئوى التثيم العلمي فى عصرهم قليل فى على يدبة علماء وشبوخ وهذا يكشف أنا مسئوى التثيم العلمي فى عصرهم قليل فى المعرفة بعد علماً وبسط الجاهير الجاهلة ويسمى صاحب هذه المعرفة اليسبر وبحر العلوم كما قال فية درح ودتكتوك .

این ابر بکر المسدرس فی التصرص بجمسع بسکرس فسوق مطایدا المرحسدرس حستی بصبح الخالی مسکرس ومن شعرهم العامی مدحمم أیهنا هذا الاستاذ من تلابیذه

جبل الهابعة البقيت لهـ الكازة في قرب دار صليح الم شرف بلو دالبارة دمي الناجر لما قلبة العطمار مثل الشمس خفيت المجهد مع المكار وقال آخر.

بالمكاف كفاية الهابيح الجيمان فى الفونج والعرب ماله نظر و لا إرزان وحمة من بوادى الحلقة الرحمان أم الجابتير فاقت على النسوان بالام فى سراياقوم الهميم ملم دود المكرده البيكرف تقطة دم

الجود والعبادة غيرهما ماهم مكه بجاسه وقت الرجل تنضم ومن شعرائهم أيضاً انشاعر أبوجروس شاعرالشيخ إدريس الارباب قال في إبنه حمد على قلة عطاءة الشعراء خبلاف ما كان يفعل أبيسه من تكريمهم وعطاءهم.

الفعية المكانت تانيبه (نكسرت وأدتنا السيه تركت حمد القابية لامن جات قال ادوها الهيبة

وقال في مدحة على كثرة الكسرة والدبح

وله عشوم معاكم سلم على حمدين دار أبوه بويت عنوت من الشقين ! ولد القرشي صفائه ماية وألفين هيلك هيل إبوك ياجامع كاشرقين وفي الشعر الصوفي شعر الشاءر القرشي شاعر الشيخ أحمد ولد الطريني .

وهذا مثال لشعرالمدح والدم ، ذك تعود الشعراء على عطاء الاغتياء فيغنون لهم كما فعل شعراء العربية ، وهذا خير مثال انضب الشعراء على ابن الشبيخ أدريس. - بن أواف العطاء وأكثر في العامام واشار الشاعر بأن هذا 11 وليس ملكة .

> شوت هود وشود أبو تخيره شعرت ديمووشموت العبدسعيد حرم شرف نبار البريده

بطنك من أكل الحرام بدينة جرّم ما تكرع الثبينـة وقال فه شاعر:

عبد المالك بحلف طارد الصقلوم طاردناس ابر حمد صقرا الخلاللانوم دارى تحت صفه لصق مسموم ورقدها جبينة ونهم الخرطوم من سنار مرق وقد التباى حباك يجي في الرقيق والحلوق تمباك أبرى بيد المليحه المسكت الشباك صقع العبد بعصا ومقد حاشاك

ومن شعر الشيخ أحمد ولد الطربني الصوفي :

أدانى الله أدانى زهدنى فى كل فاتى عشق به احتمال فى ذائه أفهانى الله أفهانى أبضا به أبضانى إجرى كا طوفان خلى من الفرسان خلى من فرفانى اضحى من الفرسان

وهذا من شمر انجاذ بب الذي يأ تيهم ساعة الفيهوية غير محكوم بمقايدين العلم ولا المنطق ومن الغريب أنهم لا يتعدون هذا الشعر الذي لا يدرك معناه غير هم لابه كلام أن ي ساعه غير طبيعية ومعاني غير معروفة وكابات غير مطروقة حتى بعطوا معنى هذا الشهر سرا من أسرارهم مع أنه خال من المدنى والمنطق ، وقد حاول بعض القاد البحث عن معانى كلبات شعراء الصوفية التي ليس لها معنى مرافعا المعنى عبدوا إرمنهم من سماها مصطلحات

صوفيه متعارفه عند الصرفيه ـ كمثل هذا الكلبات ؛ كو ، كو ، سكم ، بكم ، بكم ألخ على هذا الورن وقات هاييم حالة الانطلاق الشعوريه ، وعدم النقيد بمنعاق و واقع ساعه المندفق الصونى : والشعر الذي قالوه في تنك المحتفات ليس شعرا له معنى ودلاله ، إنما هو نوع من الموسيقى المفظيه الموجوده فى الكابات والحروف العربية يستميض بها الصوفى ساحه عيبويته فى ضربات النوبه والعائر و موسيقى الذكر الصاخيه فكر المفاظ أشعارهم ماهي إلا البحث عن موسيقى صواتية أسابر حالتهم المفطرية الغلقه الباحثه عن شيء ساعة الانجذاب . إلا انهم وهم ذاك عاصورة ضعده لهذه الشخصية فهي مرة شخصيه عالم و مره فارس و مرة اعطرة صوارق و مرة شخصية لرجل و عالم و تارة شخصيه لا نعرفها و لا تعرف ملاعها حيث لا نعرف كالمنهم .

إحتات الشخصية الصوفية ذات المكرامات والحوارق مكانه كبيره في انجتمع السوداني . إولا لاهتهام رجال الصوفية جذه الخواري وهذه الافعال الغريه على الانسان و تفسيرهم لحذه العادات تفسيرات بخنلف عما إعتاده كبار الصرفية في العصر العباسي والفاطمي . فقد فسر الصوفية الاوائل بأن المعجزات في صفات الانبياء وليست لمسداهم من البشر . وما يطهر على البشر من بفية المسلمين من كرامات ماهي إلا أكرام لحمد في عبادة المسلمين وهي امتداد لاكرام الله لنبيه. والمكن وجال الصوفية في السيدان الفردوا بتقمير غريب لهذه الكابات وذهبوا فيها مذاهب شي وجعلوا أنفسهم موضع الاهتهام والمتنافس حتى لهوا الناس عن فيها مذاهب شي وجعلوا أنفسهم موضع الاهتهام والمنب المغفرة والرحم والشفاعه غيها مذاهب المناف وتبيه وانشغل الناس بالحديث عنهم وطلب المغفرة والرحم والشفاعة عنهم أكثر من توجيه عقول الناس إلى أنهم لا يسارون شبئا بالنسبة للمالي منهم أكثر من توجيه عقول الناس إلى أنهم لا يسارون شبئا بالنسبة للمالي المعظم واقباء خانم المرساين وقل حديث الناس عن عظمة الحالق ومعجزات المنائق ورسله .

وترى ذلك في شعرهم وهو أكار الشعر الصوفى الذي قبل في القرنالسادس عشر والسابع عشر والنامن عشر ولم يتطور الشعر المعرق الآول إلا في القرن التاسع عشر والعشرين ، مثال ذلك قول الشيخ طه الحاج لقائي في شيخه حسن ولد حسوته :

سلام الله ربى ذبي الجلال سلام في طاء وهـاء والحقه البحية الفي مره جمع الحلق قد جرمت عليه وترجوا أن نفوذ به جميعا ويسمدنا الآله بجاه من بفضل الله تم رضاه على فلانساني وفي المحظات أن فلانساني وفي المحظات أن فال زرال إنبا باحتهادي

على شيخ الطريقة والوصال على الشيخ المكمل بالخصال والف سلام خدير نبال يحسن الحسن في حسن النعال وتبعد عن كل ذي شرو بال بدنياذا وأخرى بالمه الى حال الته بان مال من دك لخلال وما أرجوه عن كل الامال أروم بحسه نيسل النوائل بليل أو بحسب والزوال غريق الذنب في بحر الخيال ولكني أعاف من الكلال وأني عامة المقصدة واشتغال وأني عامة المقصدة واشتغال

وهذا الشعر إذا قيس بالشعر الصوفى لابتعد عنه وتذكر له وفيسمه لرقعة الإنسان ووصفه بالكال الذى لايتصف به الاعز وجلوالقصيدة بعيدة كل البعد عن الشعر الصوفى وهى تمجيد للفرد وعبادته وتشميه بالانبياء وأعطائه من صفات الحسائق عز وجل . .

كا أهتموا بخالات رجال الصوفيه ومتابعتها وتسجيلها لتنشر بين النباس ويتناملها جميع الناس مثل ذلك قول الشاعر بي عيسي ولد كند:

ولد كنند لما جانته الحاله دقو له الزردات بالسنداله المولى سبحانه وتعالى خدل النار له شلاله

هذا هو الموضوع الذى شغل الشمراء وجمعت الصرفيه الكثيرين من المشجذبين غير المتسلمين والمهتمين بعلوم الملغة والدين وكما أسلفنا قل الاطلاع عند الكنيرين من الضوفيه واكنفوا بالكرامات والحوارق عما عاد بالشعر من الفصحي إلى العاميه والفصحي إلى الخاميه إلى ثم لغة غير مفهومه غريبة على الفصاحي والعامية الموسنتاج وسحة الشعر في القرن الناسع عشر في حديث عن الثقافة في ذلك اغرن.

حيث بدأت مرحلة جديده في حياة السودان والثقافة العربية ببداية الفرن الناسع عشر الميلادي وعاد الشعر إلى أصله العربي واخرج طلاب المعرفة من عالم الكتاتيب (المخلاوي) الى عالم الازهر وأروقته وأخذوا من مصارف العرب وتراشم .

. . . . . .

# 

لمرفة الحياة النقافية والعلمية في القرن التاسع عشر البيلادي لابد منا من معرفة الحياة العلمية في الفرن الثان عشر الذي أشتر بمنطقتين و آب تين كان لحسية الآثر المباشر في حياة اليفافة والفكر خلال الفرن التاسع عشر وللنصف، الآثولي من الفرن المشرين، وقد نبع هذا النشاط من منطقتين هما الدامر سيت أقام حتم المجذوب وأرض السروواب حيث أقام أحمد العلميب شيخ العاريقية المسائية المينية عليم غلبت كل الطرق الصوفية في المدودان وعلتهم مدكانه وخرجت الكثيرين من عند أحمد علم عال الصوفية والعلوم الدائمية ومنهم الشيخ نور الدائم وتلهيدة عمد أحمد الحيد

فقد خرجت مدومة السيانية ثلاثة رجالكان لهم أثر في التقافة والسكر في السردان أولهم الشيخ أحمد التعليب ونور النايم والشريف محد نورالدايم والسكامة عمد أحمد المدنة لأوى تلبيذه وزعم الشورة المهدية .

الداء للاوى صاحب الثورة الثفافية والدينية علىالعنفدات القديمة والجهلى بالشريعة

وعلوم الدين وعلى أخراف الصوفية .

الشيخ أحمد الطيب صاحب الطريقة السهانية إصله من قبيلة المجموعة برئد في منتصف القرن الثانى عشر الهجرى أى في النصف الأول في القرن الباءى عشر المدادى وتوفى عام ١٨٢٤ م - حفظ القرآن وعمره شمسة عشر عاما وساهو إلى مكة حيث واصل دراسته على يد العطب السمير شحد المسهان الذى المناء الدسلوم الصوفية وأخذ منه الشيخ أحمد الطيب المطريقة العهاية ، ولما عاد السودان تشر العاريقة السهائية الني فاحت جمع الطرق الصوفية ، والدكسب الشيخ أحمد الطيب

﴿ حَدُوام مَاوَكَ السَّامَانَةُ السَّارِيَّةِ وَشَيْوِحُ العَبَّدِ لَاتِ وَمُنْجُوءُ الْأَرَاضِ الواسنةُ الَّي حِظيها بدروه للاخران .

وعما يدعو الوقوف ماجاء في مقبال الشيخ عبد الله الطبب نور الدائم في حريدة السردان العدد الماشر بتاريخ ١٧ / ١٩ ٥ ٩ ٠ ٠ وحكى أن جده أحمد العليب قد بشن من حكومة السلطنة السنارية والفرضي التي كانت تعيش فيما حوقون تأخر بلاده بالبلاد العربية التي كان يزروها فدعي سلطات الحكومات المحرجية لدخول السوداني وتعميره وتطويره في الادارة والثقافة ، وقد كان نظرة الاستاذ الحدة الفرصة السودان ليتسلبا الإمم الاستاذ الحدة الفرصة السودان ليتسلبا الإمم المتقدمة وبدور في فلكها التحرر من لتخلف والحهل وذلك الاستفادة من خبرة تلك البلاد والكن دعوته عده لم تاقي إستجابة عند الاتراك وذلك الجهام بخبرات المسلمين وظهم إن السودان بلد متوحش أعله من الزنوج وأبسوا من المسلمين وطسمه و من الرواوات الخرافيدة لخثيرة التي كانت تقبال عن سكان وطسمه و من الرواوات الخرافيدة لخثيرة التي كانت تقبال عن سكان

وقد قال الشيخ عبدالله الطيب نور الدائم شبخ الطريقة السانية بمصر بعد قل هرب من يد الخليفة عبدالله، قال لما عاد سيدى الشيخ أحد الطيب من الاراضى المقدسة وزار مصر وببت المقدس والعراق وأكثر البلاد الاسلامية حواًى مافيها من التقدم والعمران بالنسبة لحالة السودان أحب أن تصير الاده مثلها فكان لاينقك من دعرة الاهلين إلى السمى إلى ضم الدودان إلى حكومة مصر والقناء على درلة الهمج الى لايرجى منها أن تسير ولبلاد في لطريق الذي حارت فيه مصر والشام.

وقدكان أخوته ويتر عبومته القابضين على خطط هذه الدولة لهم منهـــ؟ وظانف الوزارة وقيادة الجنــود ومرائب الفضاء والكتابة وسائر خطط المدولة . . .

أشار على الدولة بأصلاحات كثيرة ويت الرغية في افتدة الكثيرين من طلاب العلم ليذادروا دياوهم اطلب العلم حتى لوبالصين فعادت مساعية بالمنجاح وأتنشر علم الدين في الافاق بعد أن كان الناس يسافرون الآيام والليالي ليصلوا إلى ببت عالم يفتيهم أو يعقد لهم تكحه .

حديث الشيخ عبدالله الطبب عن جده أجد الطبب يكشف انا عن مركز تقافي هام أنشأه الشيخ احد الطبب بالقرب الخرطوم وقد نتجهذا الاجتمام بنشر اللة فة والعلم من الحجرة والضورة ألتي يراها الشيخ أحد الطبب في البلادالمريية الني كانت تعيش في اسوأ حالتها والكوا رغم ذلك ولى فيها من مظاهر التطور والعمران إذا فيس بحال السودان المتخلف تحت ظمل السلطة المتارية ، كها يكشف لنا تأثير مدرسة النيخ أحد الطيب في تخريج الفضاة والملين والمستشارين المكومة الملطنة الستارية في عهد الهمج وداك في تهاية الفرن الثامن عشر الميلادي وبداية القين الناسع عشر ..

#### مدرسة الجاذيب:

أحثلت الداءر مكانة كبرة في العصر الثامن عشر والعصور التي تلت ذلك بفضل شيخها أحمد المجذرب، حقظ القرآن على القطبية عبد الماجد تققه في خليل والرسالة على الفقية مدى بن محمد وعلى الفزاري وعلم الكلام عن الحساج سعد وحج إلى بيث الله الحرام وأخد الطريقة المدونية الشاذلية على يدالشيخ على الدراوي ..

وأنتمشت الدامر بحباته فقد قام الندريات ما في شق العلوم والفنون وألاحكام وهو من جمع بين العام والعمل ،، وقد كانت تنتاف منه الاعراب وقطاع الطرق وقد جاء في كذب بوكهارت في وحلاته في بلاد النوبة وصف مدينة الدامر له في - 1 أبريل سنة ١٨١٤م .

يقول المدامر قرية أو بلد، كبيرة قرامها خسائة بيت وهي نظيفة تغطل في شكلها بربر لما فيها من البداني الجديدة ولخلوها من الخرائب في بيوتها شيء من التقسيق وشرارتها منتظمة وتنمو في كثير من أرجائها الأشجار الوارفة الظلال ويسكنها عرب من عشيره أل انجذيب ويردون أصلها إلى جزيرة العرب وجعلهم من رجال الدين أو الفقراء وليس لهم شيخ يتزعمهم بل فقيه يسمونه الفقي السكير وهو المرئيس الفعلي والفاضي الذي يفصل في محصوماتهم ويشتهر آل انجذوب الدين أصبح هدذا المنصب وقفا علهم من قدرم بما تنجب عشيرتهم من سحرة وهرافين مهرة الابحجب عنهم غيب والانقارم لهم تميمة . . .

ويخبل إلى أن وظيفة الفقى الكبير وواثية ولابد أن يشوافر فيمن يلبها يطييعة الحال الذكاة . ورجاحة العقل والفقه في الشريعة لان هذه كلها من مقومات وظيفته على أن الفقية الدكبير ليس ساحرهم الأوسعد فغيره من الفقهاء الأفل شهرة كثير ون عن يؤمن النماس بعيم على قدر تقواهم وعلمهم وهكذا اكمتسبت بلدة الدام ياسرها صيناً ذائماً وفي البلدة يمارس الناس التعليم في مدارس عدة يؤمها العالم بن دارفور وسنار وكودفان وغيرها من إنحاء البلاد ليدرسوا المقمه دراسة تنبيح لهم أن يكوثوا في بلادهم فقه المكاراً .. ويقتني فقهاء الدامر من الكثير ولاكنها لاتتبار لل من المواضيع غير الدين والشريعة

ودأيت فيها رأيت نسخة من الفرآن لانقل تمنها عن أربعها له أرش و نسخة كاملة من تفسير البخاري تساوي منعف هذا المبلغ في مكتبات القاهرة وقد جلب هذه الكتب من القاهرة الشياب من فقهاء الدامر أنفسهم فكثير منهم يحاور الانزهر الشريف أوم المسجد الحرام بمكة ويظلون سنوات تلاث يعيشون على الصدقات والجرايات . فاذا عادوا إل الدامر عامرا الطلبة تلارة تقران وأعطوهم دووسا في التفسير والتوحيد ولهم جامع كبير حسن المبال والكنه بلامتليذتة واستده عقود من الاجر وأرضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألعلف أجوا. المدينة وأرطبها وإلبه يأوى الغرباء للتقبل بعبد صلاة العصر ويلحق بالجباءع مسكان مكشوف تحط به حجرات للسرس . . والكثير من الفقيال ورايا صديرة إلى = نب يوتهم والكنهم لايصلون فرحتة الجمة إلا في الجامع الكبير ويحيط كبار الفقهاء إنفسهم بمظاهر الورع والتفوى ويعيشالفقي الكبير عبشة العابد المتقشف فهو يسكن بناء صغير يقوم وسط ميسدان كبير من حيسادين البادة . وقسم من البناء مصلى والتسم الآخر حجرة مساحتها تحو أتني عشر قدما ياتميم فيها ليل نهار لابعرحما ، بعنداً عن أسرته وحيداً لاخدم معدله والا أتباع وهو يعيش على مايرمله له أصدقاؤه أو أتباعه عن فطور وعشاء وإذا كانت الساعة النالثة عصرا بارح حجرته بعد إعتكافه سحابة تهاره القرادة والدرس تم أتخد عجاسه عملي مصطبعة من الحجر أمام داره وألم به الحوانه وأتباعمه \$ مل يصرف أعماله حتى المغروب . . . وذهبك مرة لاقبل بدء أواعني منه عيا وقور وطلعة جليلة وكان يلتف بعبارة بيضاء تغطيه كله .. وكان يجلس جحواره شبخ مغربي مكتاسي قدم من مكة يشتغل عندمكاتها ويصرفله كل أعماله الرسمية وذَكروا لى أر هذا المغربي أستطاع أن يجمع من وظيفته ما لاطاءًالًا . و بلوح لى أن شاون هذه الدولة الدينية الصفيرة تصرف بمنهى الحكمة والعقل و جهرائها يكنون الفقهاء أعظم الاحترام والاجلال . أأقوا الرهبة في ظوب البشارين الفادرين فلم يسمع أحد ، أنهم أعندوا على دأمرى يعبر الجبال من بلده إلى سواكن : وأخوف ما يخافه البشاريون أن يقطع الفقهاء عنهم المطر يسحرهم فتهاك الفنامهم ومواشيهم .

أما الزينه والفئون فيقول بوكهارت عن أمل الدامر ( و رين نساء الدامر غرف جلوسين بعدد كبير من الصحون الخشبية الوادمة بعلقتها على الجدران فيبدوا وكأنها الصور الكثيرة ، أما الارض فيغطنها بالحصر الجيلة مختلفة الرسوم والاثوان ولاغرو فالقوم خبيرون بصنع خوص الدوم وكذلك رأيت بيض تمام وريش نمام أسود معلن على الحائط فوق الباب الزينه ) .

#### مع المَن :

إذا وقفقا مع الفن في هذه المنطقة حتى شمالها وجنوبها إلى منطقة أبر حمله والحرطوم تجد تشايه الحياء الطنيمية على النمل بالنسبة لشهال الدامر وبالنسبة لجنوبها وتكاد الهامر أو نهر عطيره بداية لوجود تربة جديدة جنوبه وشماله حيث تختلف النبانات الطبيعية بعض الشيء وتظهر أشجار الدرم والنخبل وفي الجنوب تبدأ الاواضي الواسعة على الشاطيء الصالحة الزراعة مثل زراعة القطن بكميات بسبطة بحمان الخضروات والذرة وتقموم على الشاطيء أشجمال (المنط العربي)

وإذا أردتا أن ثنتهم الفن في هذه المنطقة فحوف نجد الاحكانيات الطبيعية

هى التي تشكل الفن وحي الدوم والتخيل واثر بة العداما له عند الجزائر و الشواطي. الرملية بعيداً عن الشاطي. وبعض الاحجار والحصي والمواثي وجلودها وزعفها وقد استغلبا وقد استغلبا وتعابا مقد استغلبا القراعنة للعبادات وتجميل المعابد وزينة النساء واستخدمها المسيحيون إستخداما جديداً في التعبير عن البساطة وحياة المسيح والعذراء واستخدمها سكان البيل بعد دخول العرب والاسلام ويئة للمنازل والمنداء وحياة المنزل وهو استخدام يتطور بتعاور الفكر الدين وليس الفكر الجالى ، فاجالية قد أختفت في العصور الوسطى بعد دخول العرب وأصبح الاهتمام بالاشكال الجيلة نوع من الترف الوسطى بعد دخول العرب وأصبح الاهتمام بالاشكال الجيلة نوع من الترف والانحراف الديني وأصبح الاهتمام بالاشكال الجيلة نوع من الترف والانحراف الديني وأصبح المان هو جمال الموح وأجامه والتعويض هذا المنقص والانحراف الديني وأصبح الجمال هو جمال الموح وأجامه والتعويض هذا المنقص والانتقاليد . . . .

وقد ظهر نوع من الزخرفة في ملابس الدروايش والصوفية في العصور الوسطى أستد حتى القرن العشرين كان في بحوصه تعبير عن عدم الاتسجام وتنافر الالوان وكأثهم أرادوا علق الطباطات مختلفة بأختيار الوان صارخة متنافرة لا تدل على الانسجام والصداقة ،

أما الموسية ي والرفص فقد أخذت نفس الطابع سائرة مع اشكال النعاور المختلفة ، فقد استخدمت الموسيقي والرفص في تأدية الشعارات الدينية في العصور الفرعونية حين إنتقات الحضارة الفرهونية إلى منطقة مروي أما فيا سبق هذا العصر فقد كانت الإيقاعات الهبرعن الفرح والسرور والحزن والحرف والاستمداد والرقصات نفسها كانت وقصات ايقاعية وكانت الموسيقي هي العترب على الايدى والاوجل وآلات النفخ البسيطة من النبانات ثم تطورت الموسيقي والرقص والمساحب لها تعبيراً عن المشاعر الدينية في فترة الوثنية الفرعونية وذلك أاناء

طقوس المعايد واحتفالات النيل والزرع والحصاد والموت والزواج والختان م

واذا تابعنا عطاء هاتين المنطقتين الدام، وشمال المخرطوم حيث أقام السهانية وانجاذ بب نجد تجمعا كبيراً من طلاب القراءة وعقظة القرآن والطالبين للالمام ببعض أمور دينهم وقد كان لعلم هؤلاء الصرفية بين تلك المجموعات الجاهلة أثر كبير بجانب التقدير المصوفي الذي الحاط بهم وأعطاهم مكانة أجتاعية جعلت قبول تعاليمهم وأرشاداتهم الدينية مقبولة وعشرمه أكثر من رجال العلم الذين قدوا هذه المبرة الصوفية .

حل الاميذ ها تين المنطقة ين رسالة السلم رغم يساطة المعرفة التي كانت تعطى لهم إلا انها كانت وحماً انتصر اللقاح الطبب في القرن الناسع عشر على يد الفتح التركى وحضور الوفود العلبية مع الفتح التركى من قضاة ومعلمين وخروج الظلاب إلى اروقه الازهر والاقامه به على نققة محد على باشا لميمودوا عمالا في دولته الجديدة .

. . . . . . . . . .

### رفاعة رافع الطهطاوي في السودان

إذا تثبهمنا آثار النهضه الثقافيه في ثلمالم العربي في بداية القرن الناسع عشر بعد حلة نابليون نجد أن روادها الآوائل النجهرا جيمهم إلى الثورة الفرنسية . . . فقر نسا بعد ثورتها واللان الجهورية . . . وخلق طيقة وسطى قوية أصبحت حلم كل مثلف ومتطلع إلى عالم الحربة والعلم والفكر .

فقد أنجب الثورة الفرنسية رجال من المفكرين مثل جان جاك روسو ركماً أنجبت النورة الفرنسية رجالا مفكرين خدموا الفكر الانساني والنقائة ألانسانية . . وقد حللت النورة الفرنسية العوارق الطبقية وجمعت بين أنصار الفكر والحرية في مشارق الارض وعفارها .

ومن هؤلاء الرواد الاوائل كاتب وبجاهد مصرى كان له القضل الكبير في يعث النهضة فلتعليمية والثقافية وحل لوائها في صدق واخلاص واجتهاد وهو وفاعة رافع الطبطاوى المولود ببلدة طهطا . حيث خفط بها القرآن وأجاده كبةية أبناء الك الفترة مم أرسله والده اللازمر الشريف ليتزود من علم الازهر وليتخصص في علومه .

وقد كان قطالب رفاعه وافع الطهطاوى طالب بجتهداً لقت نظر معلميه لاهتهامه بعلومه وتهوغه وقد تعهد تعليمة بالازهر رجال أفاضل عنهم الشيخ الفعنال والشبخ العطار وقد أهله نجاحه للتدريس بالازهر لمدة عامين .

وقد عرف عن محمد على باهتمامه لانشاء دولة مصرية توية لتنتف قرية متيمه

إمام أطاع الاستمار ولتكن في مناعة ترهب المتطاعين إليها ، وإذلك أدرك أن نهضة مصروقرتها تكن في أبناءها فخطط لذلك بالاعتماد على أبناء مصر في إدارة ششوتها فأخذ يبعث بالبعث التعليمية في كافة العلوم إلى فرنسا وقد استفادت مصر والتهضة العربية من أولئك الرواد الأوائل ومنهم شيختا رفاعة رافع العامطاوي . .

وحين أرسل محمد على بعثة من أيناء كبار موظنى دولته سأل الشيخ المعال أن ينتخب ابداء البحثة أماما من علماء الارهر فرفق الثايخ العطار في اختيار رفاعه والهم العليمطاوى لهذه البعثة.

وقد كان ألشيخ طموحا الدلم ما أن خط رجله على الباخرة الواحلة إلى أوروبا و إلا يداً في تعلم اللغة الفرنسية ... وهناك في الروة تفتحت عقلية الداب الازهري المشطلع للعلوم ووجد الجال مفتوحا الحل والحب وبجتهد . واحاد اللغة الفرنسية خير أجادة حتى أصبح من خيرة مترجى العلوم الغربية إلى المغربية وقد ساعده على طموحه العلمي العالم الشهير موسيو جومار نم العالم البارون دساس فكان خير عون له ليفتحا زهته على كنوز المعرفة والعلم .

مم عاد الشيخ الازهرى إلى مصر يمد أن تمكن من اجادة اللغــة الفرنسية والاطلاع على العلوم الحديثة في الوروبيا .

عاد رفاعه تائرًا متشبعًا بالروح الفرنسية وثورة الطبقه الوسطى.

المال من الربطنيا محاصا على اليه إنشاء عدرسة الالس بالقاهرة

للتخريج طلبة ليعملوا في الدواوين وليجيدوا اللغة الفرنسية. ثم مالمبت أناختلف مع محمد على وأساتذته فقرر نقلهالسودان .

وكان السودان بالنسبة لاى مواطن ذلك الوقت كالمتفى بل هو متفى حقيق بما عرف عنه أخبار وأن أهله بعيشون في حالة بدائية وراحت مثل هذه الاخبار وأذلك كان يتخوف منه كل من برسل إليه .

وفى الخرطوم عاصمة السودان حمل الشيخ رفاعه رافع العامط وى رحاله وأنشأ فرع لمدرسة الالسن انضم إليها أبناء كيار الاعيان التخريج الكتبة المذين يسلون فى دوارين الحكومة .

وقد استفاد السودان من هذا 1شيح كل فائدة في وطنه بعدد رائد من رواد الثقافة والفكر في مصر .

إلا أن المدرسة لم تستمر حيث كانت حرازة المرطوم وسوء المعاملة التي لقيها الشيخ وزملاته عاقضي بوقف المدرسة بعد إن ترفيا بالحرطوم وملاء الشيخ وقاعة حيث رأى في حياء الحرطوم في ذلك العهد منفى حقيقى ، فهي بالنسية المعدن السودانية الإخرى مديئة جديده لبس بها أى شيء غير المرتزقة وحياه السخف ، ولم تسعد الخرطوم الشيخ فصار برسل النوسل تلو التوسل لرؤساءه يستعطفهم الدفو عنهم واعادته إلى الدودان وقد سجل اذا في لبق كتبه شيئا عن السودان بما في ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحياتها القاسية الى أذا قورنت عاراًى من حال المدينة والحضارة في فرقسا تعد أكثر من بدائية إذا أمكن هذا الوصف وهذا ما تكشفه انا قصدته .

واقد رأيت في طريق ببلاد الشاقية بمديرية دنتلة حرم سنجق يدعى المالك الازبرق قسمى السيدة آمونة نقرأ الذرآن الشريف ومؤسسة مكتبين أحدام الفالمان والاخر للبنات كل مها لفراءة القرآن وحفط المنون تنفق على المكتبين من كسبها بزراسة القطن وحليجه وغزله ولشفيله ولا يُرضى أن يشويه شيء من مال زوجها و بحانب المكتبين خلوات لمن بختي من العباد والزهاد الحاضرين من أبصى البلاد الاداء فريضة الحج الشريف ومنزلها كالنكيه للفقرا، وأضاء السبيل والقاصدين بيت الله الحرام وأعثال ذلك كثير هناك ي ظل الحكومة المصرية

وعا يدل على حسن مقاصد المرحوم محمد على أبه في عودة من البلاد السودانية استصحب معه عدد غلمان من أبناء وجوه الدودان إلى يصر وأدخلهم في المدارس المصرية ليتعلوا مبادى و العلوم عم نقاع الى مكتب الزراعية ثم إلى مدرسة الآلاس وكان القصد من ذلك أن يذوقوا طعم المعارف الشددية لبنشروها في بلادم وقد شاهدت بعضهم مستخدما عدي ية الخرطوم بوظيفة كالب ويغلب على الظن أنه بو أسعله المظيمات سعادة شاهين باشا الاخيرة المؤسسة على حب تقديم الحميم المداية وهمه سعادة جعفر باشا صاحب الإنظار التددية عمكن إيصال التقدمات السمرية بعناية الحكومة في أطراف وأكناف تغلك البلاد التي هي الآن لم تخل المسرية بعناية الحكومة في الموضارة مع مساعدة الوارد والمتردد إلهاى هذه الآيام قصد الوياره أو التجارة فأنها أثرب للتمدن من اقايم أمريكا بكثير وجد أهلها عدا بعض الجبال لسانهم عرى فصيع حيث أن جلهم من نسل العرب المنتجمة عا عدا بعض الجبال لسانهم عرى فصيع حيث أن جلهم من نسل العرب المنتجمة المنائل قديما محفول المطلوب إلى اطمئنان النفرس وتأليف الغلوب من حكام عامون في حصول المطلوب إلى اطمئنان النفرس وتأليف الغلوب من حكام عمله عامون في حدول المطلوب المنافية الى المعتمان النفوس وتأليف الغلوب من حكام المناون في حصول المطلوب إلى اطمئنان النفرس وتأليف الغلوب من حكام

آرباب صداقة وعقاف وعدل وانصاف الانحملهم المطامع الدنيوية على حضهر الالتفات إلى الامور الدينيم، بل ارجــــد القبليه أيضا عنــد الامـــائيــ المتأصلين ..

ويدل على هذا ماحكي عن الحليفة أبي جعفر المنصور عما جرى بين عبد الله. مِن مروانَ بن محمد وبين ملك النوبه يما ذكره المؤرخون في حق الملك المذكور أنتجمت إلى السودان ولا قسلط على هذه الاقاليم ملك من أهل الاسلام ولامن. العربان وهو أن أبا جعفر المنصور حضره ليلة عبد الله على وصالح بن على في نفر معهم فقال عبد الله بن على يا أمير المؤمنين أن عبد الله بن مروان بن محمد الم هرب إلى بلاد النوبة جرى بينه وبين ماكها كلام فيه أعجرية سقط عني معظمه هأن وأى أمير المؤمنين أن يرسل اليه لحضرنا ويسأله عما ذهب عنا وكان في الجلس قارسل اليه أبو جعفر فلما دخل قال له : يا عباد الله سـ قال لبيك يا أمير المؤمنين. قال أخبرتن محديثك وحديث ملك النوبه قال يا امير المؤمنين هربت بمن تبعق يأثاث سلم لى إلى يلاد النوابة فلما دخلت بلادهم قرشت ذلك الإثاث فجاء أهلى التبوءة متحجبين حتى أبلغ ملك النوبة حضورى فجاء معه ثلاثة نفرلة فاذا وجل طويل آدم أغير مسترى الرجه أملسة فلما قرب منى قعد على الآرض وترك البساط قات ما يمنعك أن تجلس على أثالًا: هذا قال إنى ملك وحق لكل ملك أأن. رَّوَاصْعَ لَمُظْمَةُ اللهُ أَذَا رَفِيهُ اللهُ قَالَ ثُمْ نَظْرَ إِلَى نَقَالُ لِمْ تَشْرِبُونَ الحَرْوهيعرمة - ابائم فقلت عبيدنا أتباعنا يفعلون ذلك بالجهل منهم قال فلم تابيمون الديبالج ، الحرير وتنحلون بالذهب وهو محرم عليكم قتلت زال عنا الملك وأنقظمت الماهة واستصرنا يقوم من الاعاجم كان هذا زيهم فكرهنا الخلاف عليهم فاطرق يملب بده ويقول عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في ديننا يكرر الكلام على نفسه.

ثم نظر إلى وقال المس ذال كما تقول والكنكم قوم ملكم فظلم وتركم مابه الرئم وركنم إلى وقال المس ذال كما الله الهو والبسكم الذل بالواجم والله فبكم تعمة لم تبلغ فايتها بعد وانا الحاف ان تنزل بكم النقة والتربيلدى وتصبعنى ملك فارتعلوا عن جرارى انهى ، فقام ابر جعفر وقيدا من كلامه فدخل حجر به وقال الله تعالى واذا أردنا أن بهلك قربة اس نا مترفيها ففسقوا فيها فعنى عليها القرل فدم ماها ندهبرا قال المفسرون في الاية حذف دل عليه بانيها اى سرنا مترفيها أى من ما مترفيها أى من ما مترفيها أى مناها القرل المناه من ما المناه وعظة أمو في الايمان القديمة كانوا كصلحام الان على بيضاء من ملك أسود و لعلى ملوكم في الازمان القديمة كانوا كصلحام الان على قدم عظيم من الاستقامة وطريقة قرية وأما مرضع معرس الذم في حق أهل الوائن فهو متوجه عام جهرو أهل الهلاد وهماله بيد والمولدون ومن يحذو حذو هم ويان فهو متوجه عام جهرو أهل الهلاد وهماله بيد والمولدون ومن يحذو حذو هم رجاع أهالي ثلك البلاد إدياب الدنانة والخسة .

وفي سنة سبخ وسنين وم ثنين والف كنت مسافرت إلى السودان بشعى بعض الامراء بتعمير مستقر بوسيلة نظارة مدرسته بالخرطوم فليثت خوالاريع سنير بلا طاءل و توفى تصف من بيسيقي من النموجات الهمريين فطحت هذه المنصيدة برسم المرحوم حسن باشا كتخدا مصر برجاء . فشلى من الوحال تمك الاحرال فلم يتيار الرساطم مم اسعد الحال بتياديك عن الماضى بأطال الذي هو حال وذاك عقب تخديس فقصيدة نيوية برعبة متوسلا فيه بشفا منه صغير البرية وها هي القصيدة الأولى : \_\_

يجيك أن تكون في أى نادى أصاب جني النجائب الحصاد جميلا فهو ارفى بالوداد ألا فادع الذي ترجو و الدي فن غرس الرجا في المب ومن حسن المعلالق هلة صنعا

وحمدت عن وفاخل وفي ووب أخ تلاهى شك بوم بنوأ الاداب آخوان جيعا خلاتق عنصر كل تشذى وآداب الذني تعليمة يوما وآدابی اسای بی الدراری وعالى لا آنيـه برحا هلاز إلى سبل الفخار تقرد حومي عصامي طربق الجد سعيدا سوى نسب الناوم إلى انتساب حيى السيلالة قاسمي لسان المرب ينسب لي غارا وحسبي اتى ايرزت كتبسا فمنها منهاج العرقان يجرى على عمد النوائر معرباتي وملطبرون يسهر وعو هدل ونمقترةو فراج قرات دوسي ولاح لسإن باريس كشمس ومحى مصر احيا كان تدري سأشكر فطله مادمت حيبا سأعى الحنان عهد زمان مصر

بموسل حية في القلب بادي أرب وداده أند ودادي... وأخوان بمختلف البالادي باثراء المللا درن إقتصاد إلى الانجاد من بعد الوهاد على شن وتبالفيني مرادي وقدِ دلت على نهرج الرشاد وفي ميملانه عمايم انقيادي عظامى شمريف بالتالاد إلى خير الحواضر بوالبوادي إطوطنا معشرى وربا مهادى ورد بيش إلى مس الايادي تابيد كناينا يوم العارادى وكم طرس تجرير بالدادي تني بفتون سلم أو جهاد وتتعشكوا يقبراء بلاغمادي وقد أتشرحو سقاية كل حادى يقاهرة المدر على حمادي وكافأنن على قدر اجتهادي رماشكري لدى تك الإيادي وامطر وبامها صوب العهاد

ومملت بصفقة العنون عنها ما السودان قط مقام مشلي جيأ ويح السعوم يشم منه غواطفرسا صياحا واسداه فلا تعجب أذا بطخوا خليظا ولطخ الدهن في إدن وشعن ويضرب بالسياط الزوج حتي ويرآن ما يورجانه ازمانا واكراه الفتياة على بنياء فالمحجنه المراد وهو غال ابهم شغب بدلم الحوادي وشرح الحالمنه يضيقصدري وضبط القول فالاخيار تزر ولولا البيض منخرب لكانوا وحسى تقابا بتصبيب حمحي وقد فارقت اطمالا صغارا افتكر فيهم سرا وجهدرا وعادت بيجى بالنأى غنهم أريد وصالهم والدهر كأبي وطالت ملبة النقريب عنهم وماخلت العزيز يريد ذلى لديه سمرا بالذية حداد مازيل القضائل خادعوني وزخرف أراهم إذ مرهره

وفعلي في سواها في المزاد ولاسلماوي فيه ولاسماري وميز لثلني فلا يطانيه وادي دواما في اضطراب واماراه بمخ العظم مع صافى الرمار كدهن الابل منجرب القراد يِقَالُ أَخُو يَاكُ فِي الْجُلَادُ ويضعب فنق هدأ الإنسداد مع الدبي ارتصوم بأحاد بدرغبات دوما باحتشاد على شبق بجاذبة الدناد ولأيحضيه طرسي أو شادي وشر النياس منتشر الجراد سوادا في سواد في سواد كان وظيفي علمي الحداد بطهلما دون عودى واعتيادى ولا سمري يطيب ولا وقادي يلوعة مهجة ذات اتضأد مواصلتي ويطمع فمي عنادي ولاغلم لدى سوى البكساد لإولا بصمى لاخصام اداء فكف صني لا لينة حداد وهل في حربهم يكبوأجوهاي على تربينه ثادى المنادي

ضحيح الانتقاء والانتفادي عصر قا الشبيعة في سادي فمكدت الان أعرف فى النماد مدون عدارس طبق المراد هناك ودوتها خرط الفناد التأويد المقاصد والميادي لجرغوب المعاش أو المعاد ولى وصفت الوقاء والاعتباد بعة له التعيش مستفاد وأو من شرن راحلة وراء .. وهون الخطب عند الإشتداد ركم تأدى غۇادى يا قرادى وجمد الطول في طول النجاد تفاره بالفكاك رقم يشاد رذلك ضدسري واعتقادي وأكمن لا حياة لمن تنادى يقيني أنشب اظفار العوادي في في سرحة العردان عادي مضأر أأملا فأاق الجيداد رغني باسمه حاد وشباد فقلت وفي الرياسا وفر أنفر د فقات وذو تم ر واجام اد واقبت ذهله وارى الزناد فقلته وكم حدا بالوصاب نقاد لغراص ألعلوم بلا تقداد

فهل من صبر في المعنى بعدير قباس مدارس فالوا غام وكان البحر منهج سفن تحرطبي اللابث سنين بالخرطوم مرت وكيف مداوس الخرطوم ترجي أمم ترجى المصانع وهي أحرى عاويم الشرع فأعمة لدييم خدمت بموطئي زمنا طويلا فسكنت بمنحة الاكرام ارلى وغاية مطلي عودى الاهل وصبرى صاع مئذ اشتد خطي وكم حسنا دهوت لحين حالى وأرجو صدوءهر لشرح تعدوي وكم بشرت أن عربير مصر وحاشا ان انول مقال غيري لقد اسمعت او تادیت حیدا وأن دار الدرازة لي عياد أمير كبار أرباب المعالى عبروف المبي لإيسارك واخر تصلك الركبان سارت وقال في معارفه فبريد وفي الاحكام فالوا لايضياعي وقالوا وفي الذكاء ذكا فقلنا وقالوا وإنق الحبين المثبي وكار خجاله بهدو مله دو

فيا حسن العقال اغث اسيرا عايده دوائر الاسوار دارت وقد فرضت للرلى أمورى على للولى بقرل أمضوا بعبدى ومانظم القريض برأس مالي ووافر مجره أن جاد يوما وليس ابكر فكرى من صداق ومسك ختامها صاوات ربي وآل والصحابة كل وقت

بسجن إرتج يحى فا الفياد وطالت وفق الهواء الاعادى . وزاعين الاصابة والداد فية شي في بتقريب ابتعادى ولاسترى اراه ولا سنادى فمدوحى له وصف الجراد سوى تلطيف عودى الابلادى وزان في حماستها شداد قام طه المشقع في المعاد مواصلة إلى يوم الساد

هذه شكرى رجل كان يعد نفسه من رجال الفكر ، هي، نفسه لخدمة مصر فاذا به يقدف بعيداً عنها لا يستطيع ان يعطى معرفته وعلم حيث كان عليه أن يبدأ مع كليته في أول سنين الدراسة ، وهو الذي عاد من فرضا ليجاهد في الفكر ويفتح العقول المستعده بالعلم لتقبل فكره وعلمه الاتعليم الطليم والقراءة .

4 \* \* \* \* \*

## القرن التأمع عشر

نأثير حملة نايا.ون عام ١٧٩٨ م على مصر لم يكن فاتمة خبر البعثة الحركة المثقافية والعلمية في مصر وحدها بل كان فاتحة خير السودان والبقية الدول العربية وعلى الثقافة الدربية .

أقد ظل شمال النبل مرتبطا بحشوبه كل ما ينعكس عليه يعمل تبيماره إلى الجنوب والى مكان السودان حتى لو بعد حين . فقد كانت حملة عابلبون رغم الحُسائر المادية وابدُ إنَّ الترضُّت لها مصر والقاهرة خاصة إلا أن القَذُّلُ المذى خلفته هذه الجلة كان شعلة جديدة وقيساً طيباً لذلك السراح الدربي القديم المذى خبت زبالته لمده قرون منذ ذهاب الدولة الفاطمية واندهوو الحبياة السياسية والعكرية وإضطراب الأمور ايس في مصر وحدما بل في جميع إلمدان الشرق أأ وسط . ومما ز د ركود الحياة عامة في البلاد العربية إمتداد يد الظلام على يد الحمكم التركي المثباني لله يمَّه كل يد غلافة ركل فكر القب وأبيحرم أبثله البلدان المرببة كل فرص النمو والمشاركة إذا استورد كل حكامه انجرمين من تركيا لانزال العقاب والذل بكل من تسول له نهسه بالمتمرد والاحتماج .... وعاش الاثراك نسادا وقدوة في البلاد العربية راخذواكل شيء ولم يعطوا أي روح أي الله للممل والنهوض . . . ووقفرا المام كل شيره علمي وامام كل عمال عالى حتى انتهت الحياة العلمية والعكرية وعاد الداس لايقربون العلوم ولايتبادون هيهاً ولايفترفون منها الاخفية. . . كانت هذه الحياة العامة في البلاد العربيــة اما في السودان قبل عدَّه الحلة فقد وصلت الحباة السياسية إلى أسوأ حالات التمزق واستنفت الحكم السناريكل مقومات الحكم ادلم يطور الحياة الـا قميع فى كراسى الحبكم يسيطر على التجارة والقو فلى التجارية وجباية الضرائب وعاش البيت السنارى لنفسه ولم يعيش لمملكته ... فلم يحطن ببال ملك من ملوكهم حتى العظام كالشيخ عجيب فى تحسين حال الباد أو تعاوير نظام الحكم والاستفادة بخيرات الشعوب الاخرى .....

عاش البيت السناري مقفولا على نفسه لا يغتيج الباب الاللدين له مصلحة قيهم أو الذين يرغب في النعرف اليهم .

لا بيني ذلك انه كان ذكرا الما يدري انه كان يقهم الحكم على انه ورائة ولا يوجد في البلاد من بتعاول على هذا الحق . . عدم لم يفكر أهل البلاد في شأن هذه الورائة لان الحياة العامة هذه الورائة لان الحياة العامة تفديم لم يكن له تأثير كبير على حياتهم ولان الحياة العامة تفديما لم يتعرض لهزات كبيرة حتى تدخل الدرقة وتفرض سلطواتها وهيبتها . . . فالشيخ أو الوعم هو المذي يعرف السلاطين والحكام لارتباطه بهم . اما القرية والمجموعات الصفيرة علم تماثر بهذا المثل لاته من قديم ولم يتقر فيه شيء الحق اللني يأخذه منه ومن أجدادهم في القديم زاد بشيء بسيط لبدقع الصرائب التي عليه الساطان . . ومناكل القرية محلولة رمنياكل القبيلة محلولة بين الجموعة . ولم يساد الناس ان يخرجو لم منه قال الصفير المرض مشاكلهم على نظلق ولم يساد الناس ان يخرجو لم منه قال الساطة السنارية ظل ساريا بعمد الوسع . فنفس الاسلوب الذي كان متبقيا قبل الساطة السنارية ظل ساريا بعمد على المحلوب من قبادها لم تنفر في وجه المجتمع شيء قاني كان عنائل تعلوو ظهر على المحلوب على المحلوب من الناحية النقافية والعامية فهو نطور طبعى تقضيه سنة التطور على المحلوب المنازية قبه الى يد .

دولة لانت لهاكل القيائل والددائر وسلمت لها طواعية فلم تخشى استلام

هذا المقيد ولم تحاول أن تطور سيأة هذه المجموعات التي وكلت اليها أمرها وشريماً . . . بل أطعأت إلى هذا الاطعالات الذي أعطى لها وعاشت في فلك العادات الملكية والصراع الطبيعي الذي يدوو في اسرة حاكمة . . . . . . . فالاسر الحاكمة تخلف لنفسها من المشاكل لو تفرغت اليه مايشغلها عن كل صوم الدنها ودسائس الاعداء وتغيرات الحياة . . هكذا عائمت المسلطنة الدناوية دولة منفرلة على نفسها لم يكن لها بجلس يخطط ولم تمكن لها دوراين لجمع أوجه لفشاط الانساني بل ربمها فكرت فيه وحجمت عن أي نشاط خوفا مي الخسادة المادية .

بل كانت فها الرئاسات المكبيرة اشتون المبال والعساكر وهو أمرضروى وحيوى وبدائى جدائى اى مجموعات نشات هاتين الوطيفتين وظهررهما لايعثى تطور الحكم السنارى .

لو تيمنا حياة هذه السلطنة منذ القرن السادس عشر الميلادي سينها إلى القرن الغارن عشر الذي تطور هذه المملكة من الداخل والحنارس .

كان يمكن ان تدكمون هـده السلطنة وسلطنة دارقور من أعظم المهالك الاسلامية لإنتقات الامكانيات العلمية في البلدان العربية التي تهدمت فيهما أسس العمران والاستقرار . . .

فقد عاشت البلدان العربية الاسلامة في حالة من الفوضي ونف كل شيء عن النقدم ووقب العلماء في حيرة من امرهم فالاحسان الذي كان يأتيه من القصور وقف عنهم بل انشغل همهم بمشاكل فوق قدرة القصور والقائمين هلها. وفي مثل هذه الحالات يهرب رجال العام والفكر للاراضي الجديدة التي يشع

منها الاستقرار ويمجد فيها رجال العلم والفكر كان بالبدان العربية حركة علية طيبة رغم ذلك الاضطراب والمكنها كانت تبحث عن مأوى يجمع شغلها وكان العلماء وهم أكثر الناس ابتعادا عن حياة المعارك والقتال إلى حياة العلم والنووس والتقكير والاحترام ... كانت تلك الحركة العلية التي تمسكت باهداب بعض الرجاء في جاحة إلى منقذ وهي كالغريق تنقاذفها الامواج ... وطال بها الانتظار ... وبلعها بم الحياة وغرقت تلك الامكانيات العلمية . . . فان كان لحكام المملكة أي السلهاتة السنارية تلك اليد المعدودة وذلك الدعوة المسموعة وذلك التكريم الذي يمرى مع الربع يحلب الى سنار كل رجال العلم والفكر ... والرجال الذين اتوا لسنار وبعثوا الحياة العلمية في ارجاء السردان ووضعوا اللبنة الأولى للحركة العلمية والاسلامية كالشيخ القصير راجل العرب والشيخ تاج الدين الباري وابراهم البولاد واخوانه أولاد جار .

الحركة العلمية والثقافية والاسلامية الى ظهرت في السودان لم يكن السلطنة الستارية فيها أي مجهود بل كان ذلك المجهود العشيل هو مجهود اهراد . . وما يؤيد هذا الرأى إن كل العلماء الاحانب الذين جاموا فلسودان من رجال السودية أو من رجال إلعلم سكنوا بعيدا عن سنار . وكل المحركات العلمية وكل الرجال الذين اشتهروا في هذا الميدان بعيداً عن سنار فإن كان لسنار أي فضل أو كانت يدها مبسوطة لدعاة العلم تدعوه وتكرمهم لكانت خلقت حركة تقافية ولكانت جعت كل أشتات الفكر العربي واحتضنته وبعثته من جديد الا أن اهتهاماتها لم تعل إلى هذا المحد الذي وصلت اليه بغداد وحلب والقاهرة والاندلس . . . فهد وصلت لذلك المستوى مع تلك الظروف المهيئة للنمو والتنظور خلال ثلاثة قرون لكان السودان اليوم شيئا آخر . . فهي لهم تقدم

للعلم أى خدمة ولم تهتم به . . ولن كان لها اهتهامها بالزائرين من رجال العلم والصوفية فهو اهتام السوداني الـكريم الذي لايتخل عن ضيفه . .

فلو محتنا عن رجال العلم والاماكن التي استقروا فيها منذ القرن السادس حشر لوجدتاهم بميدو عن سنار وربما بعيداً عن نفوذ سناربل اختاروا جانب العبدلاب في شمال النيل.

فعند الشايقين استقروا أولاد جال وعون الله يرعد الدنافلة تلامذتهم سكتوا بعيداً عن قرى وعن مشار والسائية سكنوا في طبية قرب السروراب وأرض الجويرة كانت مأوي لكثير من هؤلاء العاماء منها شندى ويربر والحلفاية وتونى واريخى والميتمة ومشار وكردفان .

فاذا بحثا في النظام الاداري لسلطة سنار فلا نجد أي تحسين أدخلته على تظامها منذ انشاءها حتى سقوطها بل ظلت تطبق بظاما اداريا قبليا لم تعدل فيه ولم تطوره حتى رصل النشا بكل مساؤه وخميراته . واذا نظرنا في نظامهما الاقتصادي فلم تحاول أن تطوره بل جملت التجارة وهي تجارة القواقل الكبيرة وتركوا لبعض المعامرين بعض الفرص التجرض لحياة القواقل التجارية بالحراسة ولم يقوموا با نشاء الابار ونقط الحرامة من قطاع الطرق الدين كانوا يشكلون خطرا كبيرا على التجارة وقصة (الرباط) الرباطاني المقيم في القرن الشامن عشر وما كان يفعمه بالقوافل التجارية المناخلة على برير والخارجة منهما بعميد ولم تستطيع اي السلطة الحاكمة ان تذهب اليه وكان الامر الا يعنهما وحوادث قطاعي العلرق وانتشارهم وازدياد هذا الذوع من الشكسب يكشف

عن ضعف هذه الادارة حتى انتشر هذا النوع من العمل وجذب اليه الكنامتين وأصبح لقطاع الطرق وزن كبير في الحياة العامة .. واحتلوا مكانة كبيرة في الادب .. .الشعبي والغنائل ...

أما فى الزراعة فلم بحارثوا أن يطرروا أسلوب الزراعة الطرية ولاأساليب نقل الماء من النيل وظلت كل أشكال الحياة العامة كما هى والشفاوا بما يهم الملوك وهى حياة القصور والورائة والملسكية حتى انتهوا على أيدى الهمج ...

ربما بظن أن لمماكمة سناد يد كبيرة في تعاور الثقافة أو العلم أو الإدارة . فالحياه العامة منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عسر الميلادي إلى نهاية القرن وأعاور وأعاور وأمين طبيعي محدث لكل المجموعات البشرية حينها لاتجد عوائق فحذا النطور والحسنة التي أنت بها ساطنة سفار إنها أرحت بالنظام وأوقفت القنال بين انفسائل وعاولة تسلط بعضها على الأخر .. وأتاحت القرصة للحياة المامة أن تندو نموها العلبيسي وعهدت النقافة العبرية أن تقتشر بطء وقلت الم الإسلامية أن نتصالم مع المنتقدات القديمة وثقية كانت أو مسيحية ولكنها من جاأيها لم تعاول أن تفشر الثقافة العربية أو التعاليم الاسلامية إنما كل ماحدث كان لم تعاول أن تفشر الثقافة العربية أو التعاليم الاسلامية إنما كل ماحدث كان الذي كانوا لايعرفون عنه شيئا حين قامت هذه السلطنة وكها جاء في مخفوطه ود ضيف الله وكاني الشونة عن الحياة العامة قبل الملطنة السنارية أن الرجل كان يطلق المراقة ويتزوجهها غييره في نفس اليوم دون تنمة الرجل كان يطلق المراقة ويتزوجهها غييره في نفس اليوم دون تنمة

العدة . . . وهذا الجهل يتعالم الدين لم يجد التخطيط السلم نحوه بل ظل حتى ظهرر المهدى ومطالبته بتطبيق الشريعة التى كان يجهلها معظم الناس حتى ضبح ذلك الشاهق من تعالم الاصلام ودعوة المهدى فصاح قائلا :

لامريسي ولاطبير ولاتنباك ولاستجير

ودمكه من مهديك الكبير 💎 وعقربًا تطفك بامحمد الحبير

فشات السلطنة الستارية في أن تخلق جهاراً إداريا وأن تنهض بالحياة العامه السردانية واستعادت بقبائل تفلى لمساندتها على حفظ المرش من الداخل ومن المؤامرات الداخلية التي تحاك عادة في القصور وبين الاسر الحاكمة الكبيرة القديمة حتى مهدوا لحقولاء الجند في مملكة تقلى أن يستولوا على زمام الحكم وأن يبعدوا أعل البهت عنه .

وان كانت حياة السودان العامة في ظل السلطة السنارية على هذا الوضع فاهل السودان كانوا في أحسن حال إذ ماقور تو بهقية الدول العربية التي سقطت تحت نفوذ حكم المملسكة العثبانية من فقد ترك سلاطين سنار التاس أن يطوروا حياتهم ولم يقفوا ضد هذا التطور ولكن ماحدث لبقية البلادان الدربية أن للمسلسكة العثبانية التركية وقعت أمام تعلور هذه البلادان موقفت أمام التطور العثبيمي قلم تقدم أي يدارفع الحياء العامة بل خنقت كل عاولة المحركة حتى العثبيمي قلم تقدم أي يدارفع الحياء العامة بل خنقت كل عاولة المحركة حتى شلت كل شيء لينام الشرق في سبات عيق من أول القرن السادس عشر إلى تهاية القرن النامن عشر الميلادي ودخل نابليون الإسكندرية ومعه عثاءه ومفكريه

اليخططرا له علىكة جديدة واليحتفط إطراق الهند الذي كانت قساك. البصائع البراعاتيم .

ربما لو لم يأتى نابليون ومعه ذلك العدد الهائل من المداه والمه كرين الذين تأخروا عصر لما حدث عدا التعاور ولما أفادوا الحياة ولما المقرا نظر المصريين بأن هنالك عالم غير علم الازهر ولما بقايا النراث التي خلفتها الشعوب العربية لاقساوى شيئا بالعسبة لاهكار جان جاك راوس وفرنتير وغيرهم من المفتكرين الفربيين ه وربما لولا حضارة مصر القديمة التي أغرت العالماء بالبقاء بالقرب منها ومحاولة تقبلها والبحث عن معانها حتى توصل شاميلون إلى معرفة الخط الهيروغلين ما استفاد الشرق تلك العائدة بقدر علاقه يركب العلوم الافتانية .

كان ذلك الجود من حملة نابليون الذي علم العلماء هو الحبير في اللك الجا2 و فتح باب الحياة الجديدة لايناء مصر . . . وقداءد الظروف مصر بان يحكمها ملك له طموح وله افكار وله تعلم بعبد وفي نفسه تمرّد على السلطنة العثمانية وهو ابتها عجد على باشا .

كان خدد على طموحا وفيمه للحكم متطور وكانت افكاره . . خلق مملكة خاصة به جعلته يبحث عن امكانيائه المحلية في الادارة والمال وخلافه . . فوجد للمرصة في فرأسا الني كسرت القيد الماكي وبذرت بدور الجهررية على المهالك الفدية وانذ برت فيها العلوم فار مل اليها أبناء عصر المدن بثق فيهم لتلقى العلم ولانهوض بالحياء المصرية في جميع بجالاتها حيه حضورهم . . كان يخطط الكل

شيء رأى امكانيات مصر لاتق بأجلامه . . سمع عن الدهب في السودان . . . غالتف نحو السودان . . . للاحتفادة من ذهبه ورجاله . . .

وسأل عن السودان فعرف ان به عالك هرمة م. في الشمال مشيخة الشأية ية التي تمردت على العبدلاب تم مشيخة العبدلاب . . . والسلطان غر . ثم يقايا علمك ستار التي استوفي عليها الهمج وسلطت دار قور في غرب السودان . . ارض واسعة وخيرات كثيرة وقبائل متفرئة . . . امكانيا بها متخلفة . والدهب كا قبل فه كثير لا بحد وجرد جيشه عام . ١٨٠ بقبادة ابنه اسما على وسار الجيش ولم يجد عقبه في طريقه حتى أرض الشايفية الذبي وفضو الخضرع الجيش الزوم بالبنادق والمدافع حتى عقد اسماعيل معهم صلحة وخدعهم وضمهم إلى جيشه وسار الجيش وتم له فنح السردان وكان الجيش يستمين بأهل لبلاد والقبائل الخنافة اغتال الدابل الاخرى . . . .

كان دخرل جيوش محد على قلسودان له مذايا عدة وربما لو الم ينقدم محمد علىوهم ايجاد الذهب لما تطور السودان وحدث له ماحدث لمصر بدخول تا بايون وعلماء . . .

قعل محمد على مثلها فعل تابليون في مضر بل ربما استفاد من فيكرة تابليون. و وحين أرسل جنوده إلى السودان أرسل مهم بعض العلماء من الآزهر و بعض رجال الصوفية حتى يؤثروا في الباس وما تطابه الظروف الخدموا الامن شم يستعين بهم بعد ذلك في أدارة عليكته الجه ديدة . . .

كالمت الادارة في مصر في عهد محمد على هي ادارة حكومية منظمة لها دوارين

حكومية إكل فرع من فروع الادارة والعمران - لما في السودان فلم تكن قله وضعت قدده اللبئة بعد ... ودخل جيش محد على السودان وهو بحمل خطة لحسكم البلاد على أسلوب حديث وخلق إدارة جديدة مقوم هلى نظم حديثة ومنطورة بالنسبة للادارة المحلية التي كانت سائدة ....

كان تدخول محمد على السودان ميزتمان ــ أرلهما توحيد عالمكم الصغيرة السلطنه السنارية ــ داوفور والشايتية في دولة واحده هي السودان ثم كانت الميزة الثانية وهي ادخال الإدارة الحديثه في السودان وما يتبع ذلك الإدارة من أساليب النظرو والتقدم والعلوم .

كا فانا أرسل محمد عنى ابنه اسماعيل لاوض الذهب فات اسماعيل محمرقا بين البران العطب والقصيب على ابدى الملك مساعد وشقيق الملك تحر . . . مات اسماعيل وكان مهره قد تم فتح داردور نعاد ليجد رماد الجدد ورماد العطب . فأشعر النار من جديد وشنى الرماد بالدماء طنا منه أن الذم الحمول يمكن أن يحيى الدم المحترق . . . وطاره الملك تمر واحره وقبليته ولم يشنى غليله تلك الدماء التي ارائها مِن أجل أسماعيل . . .

حزن محمد على لوفاة اعاهبل ولكنه كرجل حرب ورأس دولة ام تثنه هذه الوفاة عن حلم النهب – فيحث عن المعدنين وارسل الحبياء لاراضى المذهب وعارت البعث ونقاريرها لانشجع باستخواج الذهب . . قالنسبة التي عثر واعليها قليله ولاتمكني تكافيفها . . . . . . ولم يصدق محمد على . . كل أحلامه التي وضعها في السودالا ونسي موت ابنه من أجابها تضبع بكلات

الخيراء... الدهب موجود في السودان هذا اعتقاده ... الذهب مرجود في السودان...

وفى عام ١٨٣٨ م بعد ان فشلت كل جهود حكامه فى ارساك المذهب اليسه سارره الشك وفضل الذهاب إلى السودان بنفسه وهو يوى كل امكانياته آلمادية لا الحربيسة التى ارسامها إلى السودان لشأتى له نفائدة لميقوى درلتسه واسطوك وليستطيع أن يقف على دول أوربا وانجنترا ويجعل له اسطولا قويا يمنح سفن القرصان من الافتراب من شاطئه ومحره ، واسكن المال الذي كان عنده ضاح والامل الذي كان يرجر منه أن يسنده لرفع مستوى اسطوله باحضار الدهب من السودان ولى ...

ولم يثق يتقارير الحبراء والفنيين . . . وأعد رحلته الشهيرة الفاروغلي والنفرطوم واخذ مه الخبراء والفنيين . . وذهب إلى أوض الذهب وجلس المقرب الخيام بنظر إلى تراب ثلاهب ويسأل أهل البلاد عن الذهب التي يتحدث التاس عنه والخبراء بقولون له أن تدبة الذهب منا صبيلة جداً . . .

ويعرضون عليه العبنات وهو يرانب الحفر والمنقب والتصفية ولكن الذهب كذب وضاع العبنات وهو يرانب الحفر به محمد على في استغلال ذهب الدهب كذب وضاع العلم الدكبير الذي كان يحام به محمد على في استغلال ذهب البسودان في نطوع جيشه واسطوله برعلكته وليقف قويا المام الدول الاوربية والانجليوية ...

إ اللحكم التركي في السودان :

( من ١٨٢١ -- ١٧٥٦ تحت سلطة الدفتردار أعاميل

#### (1) الأسرلاى عنان بك ( ١٨١٥ -- ٢٧٨١ )

كان ظالما وحكم البلاد فى أوج اضطرابها راعتمدد على خيرات البيلاد التي دمرتها الحروب . . اشتهر حكمه بالظلم والفساد والاعتباد ولانه على سلب حق الناس وذلك لاضطراب الاحوال العامة وددم استطاعة الادارة الجديدة من ابقاء كل مطالب الادارة . . . . . . وشحص المكانيات البلاد من جراء الحرب قعاش الناس فى خوف وجوع . . . توفى بالسل فى أبريل ١٨٢٦

#### عوبك ١٨٢٦ :

لم عدر كثيرًا من أول ماهكر فيسمه هو اشراك أهل البلاد في الحكم المستعين بهم في حفظ الامن وكسب ثقتهم — عين الشيخ ههد القادر والذي كان شيخ غط من فقلدة شياخة في الكوع وشعه كسوة فاخرة من ثم شيد بناية خاصة للادارة الحكومية في الخرطوم ، .

خورشيد باشا ( ١٨٢٦ – ١٨٢٩ )

من الحدكام المحتكين الذين أرسوا قواعد الادارة والنظام في البلاد المبع نظام الاستفاد، بخبرات أهن البلد واستعان بالشيخ عبدالقادر في تعديل الضرائب. وقاده مشيخة البلاد من حجل العسل إلى جيـــان الفريج وخلع عليه كسوة فاخرة وسيفا .

انتقد الظلم الذي سبقه وكشف العيوب التي جاء الحبكم الجديد ركتب يبها

تقرير لمحمد على رعلى بالاسلوب الحديث على تغاوير الزراعة وايجــاد الامن والاستقرار بين أهالي البلاد . .

وخطط لنشرالتعليم والصناعة بالسردان ... عده مدينة الخرطوم في عهده .. وكذلك في وأدخل بناء المذال من الطوب ووار محمد على السردان في عهدة . . . وكذلك في الحاة المائمة .

#### أحد باشا أبو ودان ۱۸۲۲ – ۱۸٤۲ م

وجد سافه خورشيد باشا قد خطط له الحياة والادارة فعار على خطاه
وطور الادارة ونظم الدووابن وشجع الملاحة وبتاء السفن هم يعدد الاقاليم
إلى السود ن كاقيم التاكان سنة ١٨٤٠ ووسعت الفتوحات المصرية في السودان
الشرق واحضع الحدلائلة عند نهر العاش وتحردت عليه قبائل الهندندوة به
إ قبيلة المحاربين الاقرباء المهابين وجمعت فراستها وشمال كسلا في غبابتي وهيماي
والكليتاب ، - الا اله استطاع بفكره أن يتفاب عليه ، الذ فكر في منع مام
الفاش عن الفابة التي يجتمعون بها فعطشوا ثم أشمل الناو في الفابه فدعر وا

بعد أن فتح شرق السودان وعاد المخرطوم وولى على كسلا مدير قسم السودان إلى سبع مديريات :

### المحد باشا الشكلي ( ١٨٤٤ - ١٨٤٠ )

فی عهده عادت آبائل لذنا کا المتمرد من جدید فاستمان پشیوخ القیائل و کیار اللهوم منهم اگر باب محمد وقع الله والصیخ عبد الفادر الدین والشینغ أبو او محمد کمیچر اللشا کرین

#### عبد الطيف ياغا ( ١٨٥٠ - ١٨٥١ )

عمل على صلاح لادارة في أثرة الركود التي حدى بساغه خالد باشا قار ال المُظَالَم . . . وأجدد ديران الحكومة وحشر في عهده وفاعة واقع الطيطاوي البشيء فرع مدرسة الآامن ( المدرسة الاميرية ومعه بيومي بك . . .

وصل الشبخ عباله القادر إل أعلى متصاب سرداني برهر وظايفة معاور. الالحكمدارية مع مشيخه عموم الجزيرة

# على باشاشركس ( ١٨٥٥ - ١٨٥٧ )

عمم البلاد في عهده مرمتي ( الهواء الاصفر ) وما ي خلق كثير منهم الشبخ حيد القادر شيخ مشايخ الخرطوم وستار . . خلفه إن الذي ذهب إلى مصر حمين معاونا في نظارة الداخلية .....

قرار حميد باشا السودان . . . . ثم دين اراكيل بك نوبار حاكما السودان ( ١٩٥٨ — ١٩٥٩ )

ثم حكم أيعده حسن يك سلامة ثم محمد بك الناية عام ١٨٦٢ م شم موسى باشا حماد لفاية ١٨٦٥ ثم خلفه جمهر يك صادق ليحلفه في نفس العمام جمقى باشأ مغاهر شم عشار باشا إلى عام ١٨٧١ ثم اسماعيل باشا إبر الى إن إدالم منه غردون عام ١٨٧٧ ثم محمد مروق باشا في عام ١٨٨٠ حتى عام ١٨٨٧ وتم جاء بعده عبد القادر باشا في مايو ١٨٨٧ حك دار

#### ماذا خلف العكم التركى

به مب علينا أن نتباكي الآن على الفرجي النبكية الن عمت السردان في الفرن الناسع عشر وأدخلت في الانة حررب اشتركت فيها كل القبائل وتعرضت البطش التركي القاسي، باشرة حتى خصمت وسخرت الاخضاع يتمية القبائل لاشتراك الفيائل مع بعضها الاسكات الفين الداخلية بعد اشورة المهدية ثم عودة احلة على الشورة المهدية وإعادة فتح السودان من جديد .

#### حلة إحاديل باشا

كانت حملة إسماميل باشا المتسبع السردانة وتوحيده على حساب إسقرار القبائل والافراد وإدخال الفوضي بمحاولة دناء الحلة التركية لارغام الساس للخصوح والخوم الذي لم يتحودوه

إطلاق بلد \*نظ ميين عن الباشيورق لجبي العمرائب و- غظ النظام أوقع كالمصرر في يدشين بجرم قاس لايمرف الرحمة ولا الكرم كانت عملية توحيد المهالك الشراة وإحضاع أمرا فيه مشقة على البديش العازى إذ عليه أن يحاوب ثلاث دريالات هي الشايفية واسبنار والعبد لاب ودارفوو الآمر الذي عرض جميع السكان لبطش هؤ لاء الفراة فقدر فيه الكثير من خيرتهم ورجافم وإستقرارهم وعارفة تسخيرهم للممسل بالحيش للمساعدة في فتح الافالم الاخرى قيم من الأذلال أكم وأعظم فقد إستعل السابقية المطرب الجمايين واستغل الامتنام عده الدريلات الجمايين واستغل الانتين لضرب سنار ودار فور حيث لم تستسلم عده الدريلات والقبائل لحدا الغازى باسم الاسلام إذ كان منة لمقها في المقاومة الايحتن المسلم أن يخذوا مسلما

إرسال عدد عظيماً من أيشاء السودان الدجنيد في جيش الغديوى وارسال الاف الابقار والجال لمساعدة ميزانية الخديوى في تحقيق أحده لخاق جيش قرى يحفظ النظام داخل بصر ويساعد، هني الفتوحات خارجها الامر الدى قلل من الايدى للمنجدة من الرجال الشيماب وكالك ذهاب كشير من خرراته لجيش الخديوى ولمندويه الذى فرضوا عيشهم بالقرة على الايراد مستغلين طرق الاذلان والبطش وحتى أدخلوا الكراهية بكل صورها ضد الحكم التركى وفي إشعار تلك الفترة ما يكنف غضب الناس صيفهم بالمارك

#### أأثررة المهدية

إلنف الناس حول المهدى وهم كارمين العالمم وحال الحكم التركى ظانين في هذأ الشيخ الخلاص والزاحة ولكن كيف الخلاص من هذا الداسي المعتبد الإبة و أكبر ووحدة أكبر وكان مالا مغر منه وهرالاحتكام المعرب والتمرت وشيئت أملين بهذه الثوره الخلاص من ذلك الكابرس إلا أن الحرب إستمرت وشيئت البلاد جيمها واشتركت كل القبائل فيها حتى كان النصر للمهدى وانصاره وقبائل السودان .. وظلى الناس بالنصر الهدى بهني الراحة والاطمئنان والاستقراد والمعردة للحياء الطبيعية بعد هذا القشرد والتغرب عن الديار وفقدان ألاحل والارض والاتارب ولكن المهدى لا ينتظر ليحقق فم أمانيه إلا أن تعرض بعد أن استولى على الخرطوم عام ١٨٨٥ م واستمرت حركة الثورة المهدية من عام ١٨٨٧ إلى المعابر على المودان والثانية لتأديب القبائل الحارجة على طاعة عبد الله التعايش تم عاولة عبد الله التعايش تم عاولة عبد الله التعايش تم عاولة عبد الله التعايش المعاولة عبد الله التعايش المعاولة عبد الله التعايش المعاولة عبد الله التعايش المعاولة عبد الله التعايش عم عودة الاتعابر وجيش الخديري لاعادة النظام وتأديب المتعار وجيش الخديري لاعادة النظام وتأديب المتعار على ثورة على دينار

هذه هي مظاهر السياسة الآرن التاسع عشر وما خلفته من فقر وإرهاق الإمكانيات البلاد والناس ولعدد الضحايا الهائل الذي واح من أجل هذه المعارك حتى يبدوا للناظر أن هذا المرن كان قرن الظلم والتنخلف بالفدية الشعب السوداني والكر وغم هذا المفاهر المنارجي السكيت والتنكل إلا أن هنالك قوة أخرى والكر وغم هذا المفاهر المنارجي السكيت والتنكل إلا أن هنالك قوة أخرى كانت تعدو وهي قوة العقل وذلك بانساع مدارك الفرد العادي وإهنامه بأموو عسيدة ووؤية شعوب بشدة واحتكاكه بالنظم جديدة إديناد عنها رغم هذا الحلم الخارجي الآسود الغرن الناسع عشر . .

#### القرن التاسع عشر وعطاءة

رخم ماتعرَّضت له الديولات السودانية المبعثرة على مساحانه الشاسعة من تخربة وما عانته القبائل من بطش إلا أن هذا القرن كان مفيدا في توحيد الملك الديولات في دولة واحدة وتوحيد كل تلك القبائل في قومية واحدة هي السودان. الحديث م

إستقرار السودان في الإدارة الحديثة المطورة نسبية عن إدارة الشايفية ودارفور وسنار وعرف تظام الإدارات الحديثة .

#### الآزمر في مدّا القرن

كان اللازهر أثركبير على المعرفة في السودان في هذا القرن وفيه أنشئت الآروقة السودانية ولطلاب العلم وشمان عيشهم والاعتداء بهم في عهد بدأ فيسه الآزهر يتفتح في جديد العارف الدةاية ويشتد لشاطة .

وأول ما وصل إلى السودان من خير الازهر العلماء والقضاء الذي أوسلهم عمد على باشا إلى السودان من خير الازهر والذين كان لهم أثر كبير في إنشر الثقافة الدينية في البلاد وخلف علاقات علمة واسعة ولم تمكن الخطروم في ذلك الحسين البلد العليب ذا المدايخ التي قسر فهي مدينسة جمديدة انشاتها الادارة التركيمة لم يظهر عليهسسا علامات التحضير والمدنيسة

غير مديندة للجند والذين بخدمونهم وترتبط معيشتهم بوجـود هؤلاء الجند والمستخدمين المدبرين الذين يعملون في دواوين الدولة الجديدة.

رغم أن الخرطوم كانت قرية تديمة قبل الفتح التركى يسكنها بعض المرارعين الا انهما لم تمكن ذات أهمية تدكر قبل القرن الناسع عشر وخاصة بعد أل تحطمت حضارة سويه على أيدى قبائل الشلكك

......

## پہنس

# معجم البلدان

(أهناس) بالفتح اسم لموضعين بمصر أحدهما اسم كورة في الصعيد الآدتي يقال أقصبها اهناس المدينة وأضيفت بواحيها إلى كورة البهتسا .. وأهناس هذه قديمة اذلية وقد قرب أكثرها وهي على غرب النبل ليست بهميدة من الفسطاط وذكر يعضهم أن المسيح عليه السلام واد في أهناس ذات النخلة المذكورة في القرآن المجيد ( وهرى إليك بجذع النخلة تسافط عليك وطبا جنيا ) هوجود هناك وان مريم عليها السلام أقامت بها إلى أن نشأ المسيح عليه السلام وساوا إلى الشام وبها ثمار وزيتون وإليها ينسب دحية بن مصمي بن الاصبع بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها عبد العزيز بن مروان بن الحكم خرج منها على السلطان وقصد الواح وغيرها

"جنسا : بفتحتین و کون السین و تون راف قامـة حصینة عجیــة بترب مرعش و سیمساط و پرستافها هورستاق کیسوم.مدینة نصر بن شبت الخارج . فی ایلم المأمون وقتله عبد الله بن طاهر و دو علی من جبل عال و هی الیوم من أعمال حلب .

البهتدا : بالفتدح ثم السكون وسين مهملة مقصور عديشة بصر الصعيسة الآدق غرب النيسسل وتصاف إليها كورة كبيرة ولهدت على صفة النيسل وهي عامر كبيرة كثيرة الدخل ويظاهرها مشهد بزار يزعمون أن المسيح فرامه اقاما به سنح سنين .

وبهما براني عجيبة ويتسب إليها جماع جماعة من أهل العلم منهم أبو الحسن أحد بن عبد أنه بن الحسى ابن عمد المطار اليهنسى حدث عن يحي بن نصر الخولائى توفى فى شهر ربيع الأول منة ع ٣٩ وأبو الحسن عنى بن الفاسم بن محمد بن عبد الله البهنسارى دوى عن بكران مهل الدمياطى وغيره روى عن أبو لصر على بن عبد الله .

### النوية

وخافيم أمة يقال لهم علوا بن ملك النوبة وبينهم الالة أشهر وخلفهم أمة أخرى من السودان تدعا المكنة وهم وعلوا عراة لابلم ون ثربا البنة إما يمشون عراة وربما سي بعنه هم وحمل إلى بلاد المسلين قلو قطع الرجل أو المرأة عنان ووعاء يستنر أو بالبس ثوبا لاية در على ذلك العمله إنما يدعنون إبشارهم بالادعان ووعاء الدهن الذي يدهن به فلفته بالاها دهنا ويوكي رأسها بخيط فتعظم حتى تصير كالقارورة فاذا لدغت إحدهم زبابة اخرج من قافته شيئا من الدهن فإذ دهن به ثم يربطها ويتركها معاقة ، وفي بلادهم ينسته الدهب وعندهم بفة في النيل ومن قراء مخرج النيل الظلمة . وتوبه أيضا بلد صغير بأفريقيه بين تونس واقليبا . وتوبه أيضا من المدينة له ذكر في المغازي وتقرية إيضا وتوبه أيضا هضية حمراء يجزيرة عاجرة بن الموثب في عبد الله بن أبي بكر بن كلاب وفي حديث عبد الله بن حبر خرجنا من مليحة نوبه ذكره الواقدي ،

# النوبلة

﴿ تَوْبِهُ ﴾ يَضِمُ أُولُهُ وَسَكُونُ ثَانَيْهُ وَبِذَ مَدَحَدَةً وَالنَّارِبِ جَاءَهُ مِنَ النَّحَلُّ ترعى ثم تنوب إلى.وضعها فشيه ذلك بتو بة أالماس والرجوع مرة بعد مرة وقيل!النوب جمع قائب من اللنحل والقطعة من النحل تسمى تربة شيهوها بالنوبة من السودان. وهو في عدة مواضع ، النربة ولاه راسعة عربطة في جنوبي مصر وهم تصاري أهل شدة في العيش إرال بلاديم يعد إسوال يجلمون إلى،مصر فهراعون بها . وكان عَيَّانَ بِنَ عَفَانَ رضي الله عنه صالح النوبه على أربعائة رأس في السنة وقد مدحهم الذي ﷺ حيث قال من لم يكن له اخ قاليتخد أخا من النوبة ﴿ وَقَالَ خَيْرِ سَبِيكُمْ النَّوبَةُ . والتوبَّةُ تصارى يُعاقبه لا يطُّؤُونَ النَّسَاءِ فِي الحَيْضِ وَيَغْتَمَاوَنَ مِنَ الجَّنَايَةُ و يختذتون . ومدينة النوبة أسما ( دمقلة ) ( دنقله ) وهي منزل الملك على ساحل النيل برطول بلادهم مع النيل تمانون ليله رمن مدمقاته إلى إسوان أول عمل مصر مسيرة أربعين لبلة ومن دمثلة إلى 'موان الى الفسطاط خمسة لبال وعن أسوان ألل او في بلان النوية خمس ليال وشرقي انتوية أمة تمدعي البجة ذكروا في موضعهم وبين الدرية وعججة جبال منيعة شامقة وكانرا اصحاب اوثان وقالوا والنومة اصحاب ابل وانجأتب وبقل وغنم ، ولملكهم خبل عناق وللعامة براذبن ويرءون بالبيل عن الفسى العربية وم بلادهم الحنطة والشمير وآلارة فالهم نخل وكمروم ومقل وأراك وبلدهم أشبه شيء باليمن وعندهم أثرتج مفرط العظم وملوكهم يزهمون انهم من حير ولقب ملكهم (كابييل) وريما ( قابيل ) ، وكتابته الى عماله وغيرهم من كابيل ملك مقرى ونوبه وخلفهم أنته .

### البجاء

(يجارة) يفتح الواور — قال الزمخشرى بجارة أرض بالذوية بها ابل فوهه واليها تنسب الابل البجاوية منسوبة إلى البجاء وهم امم عظيمة بين العرب الحبش والنوية .

# . البربر

ذكر هشام بن محمد أن جميع عمالة الاصتباحة وكتامه عانهم بنو الهريفس بن قيس بن منى بن سياء الاصفر كانوا معه لما قدم المغرب وبنى أفريقية فلما وجمع إلى بلاده نخافوا عنه عمالا له في تلك البلاد فبقوا إلى الآن وتناسلوا .

#### أسماء فبإثمامهم :

هواره به امتاهه به خرابسه به مفیله به دو څوره به و لظیه و مطماطه ، و صهاجه به نفزه به کتابه به کتابه به کرا نه به مزاته به رابوجه به نفوسه به لمطه به صبوته به معموده به غماره به مکتابیه به قالیه به واریه به اثبته به کومیه به سخود به آمکنه به خرز باله به قططه به حیره به برانی به واکلان به قصدران به ورتجی به برغراطه به اواطه به دراوه به کروله ،

# بزبوتن

هذه بلاد آخرى من بلاد الحبش والزنج واليمن على ساحل بحر اليمن وجمر المفرنج وأهلها سودان جداً ولهم لغة برأسها لايفهمها غيرهم وهم بواد مهيشتهم من صيد الوحوش وق بلادهم وحوش غربة لاتوجد في غيرها منهما الزرافة والبير والكركدن والنمر والغيل حوغير ذلك وربما لاتوجد في سواحلهم المندر وهم الذين يقطمون مذاكر بعضهم بعضا، وقد ذكرت ذلك وستنهم فيه في الزبام وذكر الحسن بن احمد بن يعتموب الحمداني اليمني وقال ومن الجزائر التي تجاور سواحل اليمن وجزيرة بربره وهي قاطمة من سواحل ابين ملتحقة في البيمر بعدن من نحو مطلع سهيل إلى ماشرق عنها وفها حاذي منها عدن وقابله حبيل المدان وهي جزيرة سقوطرا بما يقطع أن عدن ثابتا هلى السمت ، وأما صفة حبيدهم حدثي غير واحد عن دخل بلادهم أن عدن ثابتا هلى السمت ، وأما صفة عبدهم حدثي غير واحد عن دخل بلادهم أن عندهم أوعا من التبن يشهه الخباز بجدمونه ويطبخونه ويصير كالوفت ،

# بربري

#### هذه يلاد أخرى

المريحة ( ينتج اوله وتخفيف الراء وياء سأكنة وسين مهملة ـــ جويرة في بلاد النوبة كبيرة يجلب منهــا الرقيق .

مريسه بالفتيح "م الكسر والتصديد وياء ساكتة وسين مهملة قرية بمصر وبرلاية من ناحية الصميداليها ينسب الحرائريسية وهيمن أجرد الحيروالمشاعاء

والحار حينما يشرب المريسة الاشك سوف يشى سريما حزياً في التخدير
 والشيح ،

يفسب البها يشر بن غيات المريس صاحب الكلام مولى بزيد بن الخطاليه أخذ النقه عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفه ثم اشتغل بالكلام .

انشدنى أبو القداسم النحوى الاندلسي الملقب بالعدلم لبعض المعاربة يهجو البريو .

رأيت آدم في توى فقلت له أبا البرية ان الناس قد حكموا ان البرير نسل مثلتا قال انما حواد طاافة ان كان ما زعموا

# مقرى

( مقرى ) بالعنم ثم السكون وراء والف مقصورة تكتب ياء لانهـــا رابعة من الهرف الثاقة تقرى فنى مقرية والمــكان مقرى أذا شبت ماء الفجل فى رحها : قرية على مرحلة من صنعاء وبها معدن العقيق ،

( مقرى ) بالفتح ثم السكون ورا. والف مقصورة تكتب إلا نجيئها رابعة قرية بالفيام من نواحي دمشق مكدا وجدناها مضبوطة بخط الى الحسن على بن عبيد الكرني المتقن الحيل والضبط وكذا نقله أبن عرى في كتابه والمحدثون واعل دمدق على عدم الميم قال البحاري

أما كَانَ في يوم الثنية منظر - ومستمع يني عن البطشة الـكمري وعطف ابي الجيش الجواد بكره – مدافعة عن ذير مروان أومڤرى -

﴿ مَقِى ﴾ يَضَمَتِينَ وَتَشَدُّيِدَ الرَّاءَ ﴾ بلد بأرض النوبة افتتاحه عبد الله بن سعية

این آبی سرح سنة ۲۱

# العلاقي

العلاقي حصن في بلاد البجسة في جنوب أرض مصر به معدن النهز بينه و بين مدينة أسوان في أرض فياحة يحتفر الانسان فيها فاز وجد فيها شيئا فجزء منه للمحافر وجزء منه الملطان العلاقي وهو رجل من بني حشيفة من ربيعة و بينه و بين عبدآن تمان وحلات . كانم

كائم بكسر النون من بلاد المدير في اقصى المغرب في بلاد السودان وأيسل كائم صنف من السودان وفي زماننا هذا شاعر بمراكش المغرب يقال له الكائمي مشهود له بالاجادة ولم أسمع شهئا من شهره ولاعرف اسمه قال البكرى بين دويله وبلاد كائم أر بمون مرحلة وهم وراء الصحراء في بلاد زويلة ولا يكان أحد إصل اليهم وهم سودان مشركون ويزعمون أن هناك قوماً من بني أمية صاروا اليهما عند مختهم ببني العباس وهم زى العرب وأحرالها.

# فهرست الكتاب

| _       |                               | _     |                                    |
|---------|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| المفعمه | الموضوع                       | لمنحه | الموضوع الم                        |
| 144     | السودان بين الركود والعزله    |       | خريطة وادى النيل                   |
|         | بعد القرن الثالث الميلادي     |       | تقديم جماعه بمث التاريخ السوداني   |
| 144     | عادات هل مصرفي العصر الفرغوني |       | كالمة المؤلف                       |
| 120     | الكنيسه وماقدمته للحضارة      | 17    | إلسودان                            |
|         | في النبودان                   | 15    | أصل سكان السودان                   |
| 101     | المسيحيه في السودان           | 10    | نظره بملى المجتمع الأول            |
| 171     | القرن السابع لليلادي          | ٧٨    | تطور المجتمع الزراعي الأول         |
| 178     | نشاط الجركة الثقافية فىالعصور | ٤٦    | مجموعات السهل                      |
|         | الاولى للاسلام                | 44    | الحضاره قبل القرن الثالث الميلادي  |
| 177     | تخطيط العرب لنشر التقسافه     | ٥.    | تطور الغنون ونشأتها فيالسودان      |
|         | والقكر العربي                 | ٧٢    | الآلهه عند الفرس                   |
| 144     | دخول العرب والاسلامالسودان    | ٧٢    | المقابر لللكنيه بجهتى بالانه وقسطل |
| 174     | النويه                        | ٧٩    | موائد وقرابين من العهد الروى       |
| 190     | العرب في السودان الشمالي بعد  | ٨٠    | حضارة السودان الفرغونيه            |
|         | حكم الفاطميين                 | ۱۸    | دولة نباتا                         |
| 194     | سكأنغرب السودان ودخول         | 115   | نبذه عن ملوك السودان العظام        |
|         | العرب                         | 119   | دولة أكسوم السيحية في الجانب       |
| 414     | العرب في شرق السودان          |       | الشرق من السودان                   |
| !       |                               |       | ٠ ٠                                |

| المقعه | الموضوع                         | المقحة | الموضوع                          |
|--------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| 418    | نشأة الصوفية في الاسلام         | 177    | الظروف الخارجيه التي ساعدت       |
| 71.    | الصوفية الاوائل                 |        | على ركود السودان                 |
| 440    | وجهالنشاب بينالصوفية والرهيانية | Yer    | الفاطميون في مصر                 |
| 744    | الشعر                           | 45.    | أثر الثقافه العربية في السودان   |
| 444    | تاريخ الشغر الغربي في السودان   |        | حتى القرن المادس عشر اليلادي     |
| TOY    | وقفه مع الثقافة في القرن الثامن | 404    | السلطانة السناريه                |
| 1      | عشر والتاسع عشر الميلادي        | 477    | عماره دونتس                      |
| 277    | رفاعه رافع الطبهطاوى فىالسودان  | TYI    | تطور الثقافة العربية في عهد      |
| 475    | القرن التاسع عشر الميلادى       |        | السلطنة السنارية                 |
| 347    | الحكم التركى في السودان         | 444    | الحركه الثقافية قبلء بعد السلطنة |
| 464    | معجم البلدان                    |        | السنارية                         |
|        |                                 | 490    | الصوقية والديانات الافريقية      |